



«يَكِنْ يَكِوْهُ الْذِسْكِ الْهِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ

الْجَنِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ الْجَالِيُّ

«قَعُ المَقَدَّسِيَة







اِنِّ بَارِكُ فِي الْمُ الْتَفَالِينَ كِلْ الْمِلْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ ا

« للصَّحِياح وَلِلْسِيَّانِيْلُ) »

### فهرس اجمالي

| مقدمة المجمع العالمي لأهل البيت الكيلا٧            |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | الباب الأوّل : |
| الفصل الأوّل: فاطمة الزهراء عليما في سطور ١٧       |                |
| الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيّتها ﷺ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠     |                |
| الفصل الثالث: مظاهر من شخصيّتها ﷺ٣٢                |                |
|                                                    |                |
| :                                                  | الباب الثاني   |
| الفصل الأوّل: نشأتها ﷺ                             |                |
| الفصل الثاني: مراحل حياتها ﷺ                       |                |
| الفصل الثالث: الزهراء عليها مع أبيها ﷺ ٦٥          |                |
|                                                    |                |
| :                                                  | الباب الثالث   |
| الفصل الأوّل: الزهراء عليك بعد أبيها المصطفى ﷺ ١٠٩ |                |
| الفصل الثاني: مرض الزهراء واستشهادها عليه ١٦٧      |                |
| الفصل الثالث: تراث فاطمة الزهراء عليها             | A *            |
|                                                    |                |

#### لسم الله الزيم الزيم من الزيم من

الحمد لله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداةً لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفى محمد ( وعلى آله الميامين النجباء .

لقد خلق الله الانسان وزوده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشف الحقّ ويميّزه عن الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه.

وقد جعل الله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته ؛ فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها .

وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها ،كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهةٍ أخرى .

قال تعالى :

﴿ قُلْ إِنَّ هُدى الله هو الهُدىٰ ﴾ [الانعام (٦): ٧١].

﴿ والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [البقرة (٢) : ٢١٣].

﴿ والله يقول الحقّ وهو يهدى السبيل ﴾ [الاحزاب (٣٣): ٤].

﴿ ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراطٍ مستقيم ﴾ [آل عمران (٣): ١٠١].

﴿ قل الله يهدي للحقّ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتَّبِع أ مّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فمالكم كيف تحكمون ﴾ [يونس (١٠): ٣٥] .

﴿ ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أُنزل اليك من ربّك هو الحقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ [سبأ (٣٤): ٦].

﴿ وَمِنْ أَصْلٌ مَمِنَ اتَّبِعِ هُواهُ بَغِيرِ هَدِّيُّ مِنَ اللَّهُ ﴾ [القصص (٢٨): ٥٠].

فالله تعالى هو مصدر الهداية. وهدايته هي الهداية الحقيقية، وهو الذي يأخذ بيد الانسان إلى الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم.

وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم. ولقد أودع الله في فطرة الانسان النزوع إلى الكمال والجمال ثمّ مَن عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به، وأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق الكمال، ومن هنا قال تعالىٰ: ﴿ وما خلقتُ الجنّ والإنسَ إلّا ليعبدونِ ﴾ [الذريات (٥١): ٥٦]. وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة، كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّة الكمال.

وبعد أن زود الله الانسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمّن عليه من سيطرة الغضب والشهوة؛ والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الانسان ـ بالإضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة ـ ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛ كي تتم عليه الحجة ، وتكمل نعمة الهداية، وتتوفّر لديه كلّ الأسباب التي تجعله يختار

طريق الخير والسعادة، أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته.

ومن هنا اقتضت سُنّة الهداية الربّانية أن يُسند عقل الانسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الارشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة.

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون، ولم يترك الله عباده مهملين دون حجة هادية وعلم مرشد ونور مُضيء، كما أفصحت نصوص الوحي \_ مؤيدة لدلائل العقل \_ بأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة، فالحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، ولو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة، وصرح القرآن \_ بشكل لا يقبل الريب \_ قائلاً: ﴿ إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ [الرعد (١٢): ٧].

ويتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في :

١ ـ تلقي الوحي بشكل كامل واستيعاب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة.
وهذه المرحلة تتطلّب الاستعداد التام لتلقي الرسالة، ومن هنا يكون الاصطفاء الإلهي لرسله شأناً من شؤونه، كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً:
﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ [الانعام (٦): ١٢٤] و ﴿ الله يجتبي من رسله من يشاء ﴾ [آل عمران (٣): ١٧٩].

٢ -إبلاغ الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقف الإبلاغ
على الكفاءة التامة التي تتمثّل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل

الرسالة وأهدافها ومتطلّباتها، و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاً، قال تعالى : ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةً واحدةً فبعث الله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتابَ بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ [البقرة (٢) : ٢١٣].

٣\_ تكوين أمةٍ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها في الحياة ، وقد صرّحت آيات الذكر الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةً عنواني التزكية والتعليم، قال تعالى: ﴿يزكيهم ويعلّمهم الكتابَ والحكمة ﴾ [الجمعة (٦٢): ٢] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال اللائق بالإنسان. وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعالى: ﴿ لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ [الاحزاب: (٣٣): ٢١].

٤ ـ صيانة الرسالة من الزيغ والتحريف والضياع في الفترة المقررة لها ، وهذه المهمة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة.

٥ ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية، وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيانٍ سياسيً يتولّى إدارة شؤون الأمة على أساس الرسالة الربّانية للبشرية، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً، وشجاعةً فائقةً، وصموداً كبيراً، ومعرفةً تامةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة، ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولةٍ عالميةٍ دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي دولةً عالميةً دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي

تصون القيادة الدينية من كلّ سلوكٍ منحرفٍ أو عملٍ خاطئٍ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على مسيرة القيادة وانقياد الأُمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها.

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي، واقتحموا سبيل التربية الشاق، وتحمّلوا في سبيل أداء المهامّ الرسالية كلّ صعب، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كلّ ما يمكن أن يقدّمه الإنسان المتفاني في مبدئه وعقيدته، ولم يتراجعوا لحظة، ولم يتلكّأوا طرفة عين.

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (عَلَيْهُ) وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها، طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (عَلَيْهُ) في هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة، وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيةٍ أكبر نتاجٍ ممكنٍ في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية ، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلي :

- ١ ـ تقديم رسالةٍ كاملةٍ للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء.
  - ٢ ـ تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف.
- ٣ ـ تكوين أمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة .
- ٤ ـ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبق شريعة السماء . . .
- ٥ ـ تقديم الوجه المشرق للقيادة الربّانية الحكيمة المتمثّلة في

قيادته (ﷺ).

ولتحقيق أهداف الرسالة بشكلِ كاملِ كان من الضروري:

أ ـ أن تستمر القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي العابثين الذين يتربّصون بها الدوائر .

ب ـ أن تستمر عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد مربِّ كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة في الخلق والسلوك كالرسول (عَيْلُ )، يستوعب الرسالة ويجسدها في كل حركاته وسكناته .

ومن هناكان التخطيط الإلهيّ يحتّم على الرسول ( إلى اعداد الصفوة من أهل بيته، والتصريح بأسمائهم وأدوارهم؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّوا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مر العصور، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها.

و تجلّىٰ هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول(ﷺ) بقوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كتاب الله وعترتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم عن الله تعالى لقيادة الأمة من بعده.

إنّ سيرة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (ﷺ) تمثّل المسيرة الواقعية للاسلام بعد عصر الرسول (ﷺ)، ودراسة حياتهم بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الاسلام الأصيل الذي أخذ يشقّ

طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول ( المنه الله المعصومون ( المنه المعصومون المنه الرسالي الله وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرسالي الله وتوركة الرسول ( المنه المباركة ، غير خارجين عن مسار السنن الكونية التي تتحكم في سلوك القيادة والأمة جمعاء .

و تبلورت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم، فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته، والمستقرين في أمر الله، والتامين في محبته، والذائبين في الشوق اليه، والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنساني المنشود.

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل الجفاء حتّى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهادٍ كبير.

ولا يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدّعوا دراستها بشكلٍ كامل، ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبساتٍ من حياتهم، ولقطاتٍ من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دوّنها المؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق ، عسى الله أن ينفع بها إنّه ولى التوفيق .

إنّ دراستنا لحركة أهل البيت (ﷺ) الرسالية تبدء برسول الإسلام وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (ﷺ) وتنتهي بخاتم الأوصياء، محمد بن الحسن

العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله.

ويختص هذا الكتاب بدراسة حياة فاطمة الزهراء (على) تلك المرأة الأسوة، وهي المعصوم الثالث من أعلام الهداية، والتي تمثّلت في حياتها كلّ جوانب الشريعة روحاً وعملاً وسلوكاً، إنّها التي سمّاها النبي (عَيَّلُهُ) «سيدة نساء العالمين»، فكانت مثلاً أعلى، ونبراساً مضيئاً، يشعُ إيماناً وطهراً ونقاءً.

ولا بدَّ لنا من تقديم الشكر الى كلّ الاخوة الأعزّاء الذين بذلوا جهداً وافراً وشاركوا في إنجاز هذا المشروع المبارك وإخراجه إلى عالم النور، لا سيما أعضاء لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه الله تعالى.

ولا يسعنا إلا أن نبتهل الى الله تعالىٰ بالدعاء والشكر لتوفيقه على إنجاز هذه الموسوعة المباركة فإنه حسبنا ونعم النصير.

المجمع العالمي لأهل البيت (ﷺ) قم المقدسة



### فيه فصول،

الفصل الأول .

الزهراء (ﷺ) في سطور

الفصل الثاني :

انطباعات عن شذصيّة الزهراء (عَلِهُا)

SA LINGUA LI

الفصل الثالث .

مظاهر من شذصيّة الزهراء (عليها)

## الفصِّلُ الْأَوَّلُ

#### الزهراء (ﷺ) فی سطور

\* الزهراء فاطمة هي بنت محمد بن عبدالله (عَلَيْهُ) وخديجة بنت خويلد رضى الله عنها .

ولدت من أكرم أبوين عرفهما التاريخ البشري، ولم يكن لأحد في تاريخ الإنسانية ما لأبيها من الآثار التي غيّرت وجه التاريخ، ودفعت بالإنسان أشواطاً بعيدة نحو الأمام في بضع سنوات معدودات، ولم يحدّث التاريخ عن أمِّ كأمها وقد وهبت كل ما لديها لزوجها العظيم ومبدئه الحكيم، مقابل ما أعطاها من هداية ونور.

\* في ظلّ هذين الأبوين العظيمين درجت فاطمة البتول، ونشأت في دارٍ يغمرها حنان أبيها الذي حمل عبء النبوّة وتحمّل في سبيله ما تنوء به الجبال، فأنّى اتجه وأين ذهب كان يرى قريشاً وغلمانها له بالمرصاد، وفاطمة الزهراء (هي) على صغر سنّها ترى كلّ ذلك، وتساهم مع أمّها في التخفيف من وقع ذلك في نفسه فكانت تتلوّى من الألم لماكان يلقى من فادح الأذى وتتجرّع ماكان يكابده المسلمون الأولون من اضطهاد مرير.

\* لقد عاشت السيّدة فاطمة الزهراء (على) محن تبليغ الرسالة الإلهية منذ نعومة أظفارها ، وحوصرت مع أبيها وأمّها وسائر بني هاشم في الشِعب

ولم تبلغ ـ في بدء الحصار ـ من العمر سوى سنتين.

وما أن رفع الحصار بعد سنوات ثلاث عجاف، حتى واجهت محنة وفاة أُمها الحنون وعم أبيها وهي في بداية عامها السادس، فكانت سلوة أبيها في تحمّل الأعباء ومواجهة الصعوبات والشدائد، تؤنسه في وحدته و تؤازره على ما يلم به من طغاة قريش وعتاتهم.

وهاجرت مع ابن عمّها والفواطم، الى المدينة المنوّرة في الثامنة من عمرها الشريف، وبقيت إلى جنب أبيها الرسول الأعظم (ﷺ) حتى اقترنت بالإمام عليّ بن أبي طالب (ﷺ) فكوّنت أشرف بيت في الإسلام بعد بيت رسول الله (ﷺ) إذ أصبحت الوعاء الطاهر للسلالة النبوية الطاهرة والكوثر المعطاء لعترة رسول الله (ﷺ) الميامين.

\* لقد قدّمت الزهراء (هي) أروع مثلٍ للزوجة النموذج وللأمومة العالية، في أحرج لحظات التاريخ الإسلامي الذي كان يريد أن يختط طريق الخلود والعلى في بيئة جاهلية وأعراف قبَلية ، ترفض إنسانية المرأة وتعد البنت عاراً وشناراً ، فكان على مثل الزهراء ـ وهي بنت الرسالة المحمّدية الغرّاء ووليدة النهضة الإلهية الفريدة ـ أن تضرب بسلوكها الفردي والزوجي والاجتماعي مثلاً حقيقياً وعملياً يجسّد مفاهيم الرسالة وقِيمها تجسيداً واقعياً.

وقد أثبتت الزهراء للعالم الإنساني أجمع أنّها الإنسان الكامل الذي استطاع أن يحمل طابع الأنوثة، فيكون آية إلهية كبرى على قدرة الله البالغة وإبداعه العجيب، إذ أعطى للزهراء فاطمة أوفر حظٍ من العظمة وأوفىٰ نصيب من الجلالة والبهاء.

\* أنجبت الزهراء البتول لعلمِّ المرتضى : سيّدي شباب أهل الجنّة

وابنيّ رسول الله « الحسن والحسين » الإمامين العظيمين ، والسيّدتين الكريمتين «زينب الكبرى وأمّ كلثوم» المجاهدتين الصابرتين ، وأسقطت خامس أبنائها « المحسن » بعد وفاة أبيها في أحداث الاعتداء على بيتها ( بيت الرسالة )، فكان أوّل قُربان أهدته هذه الأمّ المجاهدة الشهيدة بعد أبيها من أجل صيانة رسالة أبيها من التردّي والانحراف .

\* لقد شاركت الزهراء (هله) أباها وبعلها صلوات الله عليهما في أحرج اللحظات وفي أنواع الأزمات، فنصرت الإسلام بجهودها وجهادها وبيانها وتربيتها لأهل بيت الرسالة الذين استودعهم الرسول (هله ) مهمة نصرة الإسلام بعد وفاته، فكانت أوّل أهل بيته لحوقاً به بعد جهاد مرير، توزّع في سوح الجهاد مع المشركين والقضاء على خُططِ ومؤامراتِ المنافقين، وتجلّى في تثقيف نساء المسلمين كما تجلّى في الوقوف أمام المنحرفين ، فكانت بحقّ رمز البطولة والجهاد والصبر والشهادة والتضحية والايثار ، حتى فاقت في كلّ هذه المعاني سادات الأولين والآخرين في أقصر فترة زمنية يمكن أن يقطعها الإنسان نحو أعلى قمم الكمال الشاهقة.

فسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيّةً وهي تحمل كلَّ أوسمة الشرف والسمو وعليها حلل الكرامة.

# الفيضُلُ أَلتَّانِيَ

#### انطباعات عن شخصيّة الزهراء (ﷺ)

الزهراء فاطمة ابنة أعظم نبيّ وزوجة أوّل إمام وبطل، وأم أينع بزغتين في تأريخ الإمامة، إنّها الوجه المشرق الوضّاء للرسالة الخاتمة، وإنّها سيّدة نساء العالمين، وهي الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة والمنبت الطيّب لعترة رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين.

لقد اقترن تأريخها بتأريخ الرسالة، إذ ولدت قبل الهجرة بثمان سنوات و توفّيت بعد الرسول (ﷺ) بعدة أشهر.

وقد أشاد النبيّ الكريم بعظيم منزلة الزهراء الطاهرة ، وبما بلغته من موقع رياديّ في خطّ الرسالة محتذياً خُطئ القرآن الكريم فيما صرّح به من فضائل ومكرمات لأهل بيت الوحي (ﷺ) بشكل عام وللزهراء (ﷺ) بشكل خاص.

#### الزهراء في آيات الذكر الحكيم

لقد مدح القرآن الكريم أناساً خلّدهم بآياتٍ تتلىٰ أناء الليل وأطراف النهار، إكباراً لمواقفهم ولِتفانيهم في سبيل الحقّ.

وممّن خصّهم الله تعالىٰ بالذكر الجليّ وأشاد بمواقفهم وفضائلهم أهل بيت النبيّ (ﷺ)، وقد روى المؤرّخون والمفسّرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصّهم بالثناء في سورٍ شتّىٰ تـقريراً لسلامة خطّهم واعـترافاً بحُسن سَمتِهم ودعوةً للاقتداء بهم.

#### ١ ـ الزهراء (ﷺ) كوثر الرسالة:

وممّا رواه المفسّرون في هذا الصدد أنّ العاص بن وائـل كـان يـقول لصناديد قريش: إنّ محمداً أبتر لا ابن له (۱) يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير (۲)، وبالرغم ممّا ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسّرين في معنىٰ الكوثر هنا فإنّه قد صرّح قائلاً: « والقول الثالث: الكوثر أولاده .. لأنّ هذه السورة إنّما نزلت ردّاً على من عابه (إلى بعدم الأولاد، فالمعنى أنّه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان (ثم قال): فانظر ،كم قُتل من أهل البيت ؟! ثمّ العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من

<sup>(</sup>١) وذلك بعد أن مات ابنه عبدالله من خديجة فلم يبق له أحد من الذكور.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير: ٣٢ / ١٣٢.

العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا ( الله على ) والنفس الزكية وأمثالهم » (١٠). وتدلّ آية المباهلة (٢٠) على أنّ الحسن والحسين ابنا رسول الله ( الله على ) كما دريّة كلّ دلّت النصوص المتضافرة عن الرسول ( الله على أنّ الله تعالى جعل ذريّة كلّ نبيّ في صلبه وجعل ذريّة الرسول الخاتم ( الله على صلب على بن أبي طالب ( الله ) (٣٠) وروت الصحاح عن النبيّ ( الله ) أنّه قال للحسن بن على ( الله ) : «إنّ ابني هذا سيّد، ولعلّ الله يصلح به بين فئتين عظيمتين » (١٠).

#### ٢ ــالزهراء (ﷺ) في سورة الدهر :

مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله ( الله على ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي وفاطمة وفضة ( وهي جارية لهما ) إن برئا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام، فشفيا وما معهم شيء، فاستقرض علي ( إله ) من شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة ( إله ) صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمّد، مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة، فآثروه وباتوالم يذوقوا إلّا الماء وأصبحوا صياماً، فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ٣٢ / ١٢٤.

ر ) سورة آل عمران (۳) : ٦١.

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ بغداد : ١ / ٣١٦، والرياض النضرة : ٢ / ١٦٨، وكنز العمّال : ١١ الحديث رقم : ٣٢٨٩٢.

<sup>(</sup>٤) راجع صحيح البخاري: كتاب الصلح، وصحيح الترمذي: ٥ الحديث ٣٧٧٣ طبعة دار إحياء التراث، ومسند أحمد : ٥ / ٤٤ وتاريخ بغداد : ٣ / ٢١٥، وكنز العمال: ١٢ و ١٣ : الأحاديث ٣٤٣٠٤ و ٣٤٣٠١ و ٣٧٦٥٠

فالزهراء ممّن شهد الله لها بأنّها من الأبرار الذين يشربون من كأسٍ كان مزاجها كافوراً، وممّن يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً، وممّن يطعمون الطعام على حبّه، ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وأنّهم إنّما يطعمون لوجه الله لا يربدون منهم جزاءً ولا شكوراً، وأنّهم ممّن صبروا في ذات الله .. وأنّهم ممّن وقاهم الله شر ذلك اليوم العبوس القمطرير .. ولقّاهم نضرةً وسروراً، وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً (٢).

#### ٣ \_الزهراء (ﷺ) في آية التطهير:

لقد نزل الوحي بآية التطهير على رسول الله ( وهو في بيت أم سلمة وضي الله عنها و ذلك حينما كان قد ضم سبطيه والحسن والحسين و أباهما وأمّهما إليه ثم غشّاهم ونفسه بالكساء تمييزاً لهم عن الآخرين والنساء، فنزلت الآية: ﴿ إنّها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ (٣) وهم على تلك الحال، ولم يقتصر ( رها على هذا المقدار من

<sup>(</sup>١) سورة الدهر أو الإنسان أو هل أتني .

<sup>(</sup>٢) راجع الكشّاف للزمخشري والتعلبي في تفسيره الكبير وأُسد الغابة : ٥ / ٥٣٠ والتـفسير الكبير للـفخر الرازي.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٣٣) : ٣٣.

توضيح اختصاص الآية بهم حتى أخرج يده من تحت الكساء فألوى بها الى السماء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، يكرّر ذلك وأم سلمة تسمع وترى، وجاءت لتدخل تحت الكساء قائلة: وأنا معكم يا رسول الله، فجذبها من يدها وقال: لا، إنّك على خير (١).

وكان رسول الله (عَلَيْهُ) بعد نزول الآية كلّما خرج إلى الفجر يمرّ ببيت فاطمة فيقول: الصلاة يا أهل البيت إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً، مستمراً على هذه السيرة ستة أو ثمانية أشهر (٢).

ودلّت الآية المباركة على عصمة أهل البيت من الذنوب فإنّ الرجس هو الذنب، وقد صُدِّرت الآية بأداة الحصر فأفادت أنّ إرادة الله في أمرهم مقصورة على إذهاب الذنوب عنهم وتطهيرهم منها، وهذا هو كُنه العصمة وحقيقتها، وقد أورد النبهاني عن تفسير الطبري هذا المعنى بشكل صريح (٣).

#### ٤\_مودّة الزهراء (ﷺ) أجر الرسالة :

وروى جابر (ه أن أعرابياً جاء إلى النبيّ (ه أن فقال: يا محمّد! أعرض على الإسلام، فقال: تشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنّ

<sup>(</sup>١) راجع صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة، ومستدرك الصحيحين : ٣ / ١٤٧ والدرّ المنثور في تـفسير آية التطهير، وتفسير الطبري : ٢٢ / ٥، وصحيح الترمذي ٥ / الحديث ٢٧٨٧، ومسند أحمد : ٦ / ٢٩٢ و ٤٠٠، وأسد الغابة : ٤ / ٢٩، وتهذيب التهذيب : ٢ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء: ١٩٢ قال السيد عبد الحسين شرف الدين: أخرجه الإمام أحمد في ص ٢٥٩ من النجزء ٣. وأخرجه الحاكم وصحّحه الترمذي وحسّنه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والطبراني وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) راجع الكلمة الغرّاء : ٢٠٠ .

محمداً عبده ورسوله، قال: تسألني عليه أجراً ؟

قال: لا إلّا المودّة في القُربي، قال: قُرباي أو قرباك ؟ قال: قرباي، قال: هاتِ أبايعك، فعلى مَن لا يحبّك ولا يحبّ قرباك لعنة الله،قال (ﷺ): آمين (١). وفسّر مجاهد هذه المودّة بالاتباع والتصديق لرسول الله وصلة رحمه، وفسّر ها ابن عباس بحفظه في قرابته (٢).

وذكر الزمخشري أنّ هذه الآية لمّا نزلت قيل: يا رسول الله مَن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال: عليٌّ وفاطمة وابناهما (٣).

#### ٥ \_ الزهراء ( الله عنه ) في آية المباهلة :

أجمع أهل القبلة حتى الخوارج منهم على أنّ النبيّ (ﷺ) لم يَدْعُ للمباهلة من النساء سوى بضعته الزهراء ومن الأبناء سوى سبطيه وريحانتيه الحسن والحسين (ﷺ) ومن الأنفس إلّا أخاه عليّاً (ﷺ) الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى، فهؤلاء أصحاب هذه الآية بحكم الضرورة التي لا يمكن جحودها لم يشاركهم فيها أحد من العالمين، كما هو بديهيّ لكل من ألم بتاريخ المسلمين، وبهم خاصّة نزلت لا بسواهم (١٤).

لقد باهل النبي (عَيَلِيُّ ) بهم خصومه من أهل نجران فانتصر عليهم ،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ٣/ ٢٠١، وتفسير الطبري : ٢٥ / ١٦ و ١٧، والدرّ المنثور في تفسير الآية ٣ من سورة الشورى، والصواعق المحرقة : ٢٦١، وأُسد الغابة : ٥ / ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) راجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ١ / ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) راجع الكشاف في تفسير الآية والتفسير الكبير للفخر الرازي والدرّ المنثور للسيوطي وذخائر العقبى: ٣٥، وقد ذكر العلّامة الأميني خمسة وأربعين مصدراً لنزول الآية في شأن عليّ وفاطمة والحسن والحسين، فراجع الجزء الثالث من ( الغدير ) .

<sup>(</sup>٤) راجع الكلمة الغرّاء : ١٨١.

وأُمهاتُ المؤمنين كنّ حينئذٍ في حجراته (ﷺ) فلم يدعُ واحدةً منهنّ، ولم يدع صفيّة وهي شقيقة أبيه، ولا أمّ هاني وهي كريمة عمّه، ولا واحدةً من نساء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من المهاجرين والأنصار.

كما أنه لم يدعُ مع سيديّ شباب أهل الجنة أحداً من أبناء الهاشميين ولا أحداً من أبناء الصحابة، وكذلك لم يدع مع عليّ أحداً من عشيرته الأقربين ولا واحداً من السابقين الأوّلين، وإنّما خرج وعليه مرط من شعر أسود -كما يقول الرازي في تفسيره - وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعليّ خلفها وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّ نوا، فقال أسقف نجران: يا معشر النصاري ! إنّي لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا، ولا يبقىٰ على وجه الأرض نصرانيّ الى يوم القيامة (۱).

قال الرازي بعد نقل هذا الحدث: هذه الآية دالّة على أنّ الحسن والحسين (المَيُظِيُّة ) وَعَدَ أن يدعو أبناءه فدعا الحسن والحسين (المَيُظِيُّة ) فوجب أن يكونا ابنيه (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال السيد عبد الحسين شرف الدين : ذكر هذا الحديث المفسّرون والمحدّثون وكلّ من أرّخ حوادث السنة العاشرة للهجرة وهي سنة المباهلة، وراجع كذلك صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة، والكشّاف للزمخشري في تفسير الآية ٦٦ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) راجع التفسير الكبير : ذيل تفسير الآية، والصواعق المحرقة : ٢٣٨، وأسباب النزول للواحدي : ٧٥.

#### الزهراء (ﷺ) عند سيّد المرسلين (ﷺ)

«إنّ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها»<sup>(۱)</sup>. «فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني ومن أحبّها فقد أحبّني»<sup>(۲)</sup>. «فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبيًّ»<sup>(۳)</sup>. «فاطمة سيّدة نساء العالمين»<sup>(٤)</sup>.

لقد تواترت هذه الشهادات وأمثالها في كتب الحديث والسيرة (٥) عن رسول الله محمد (ﷺ) الذي لا ينطق عن الهوى (٦) ولا يتأثّر بنسب أو سبب، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

إنّ الرسول الذي ذاب في دعوته وكان للناس فيه أسوة فأصبحت خفقات قلبه ونظرات عينه ولمسات يده وخطوات سعيه وإشعاعات فكره: قوله وفعله وتقريره (أي: سنّته) بل وجوده كلّه مَعْلَماً من معالم الدين ومصدراً للتشريع ومصباحاً للهداية وسبيلاً للنجاة.

<sup>(</sup>١) راجع كنز العمّال : ١٢ / ١١١، ومستدرك الصحيحين : ٣ / ١٥٤، وميزان الاعتدال : ١ / ٥٣٥.

 <sup>(</sup>٢) راجع الصواعق المحرقة: ٢٨٩، الإمامة والسياسة ص ٣١، وكنز العمال: ١١١ / ١١١، وخصائص النسائي:
٥٣، وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) راجع فرائد السمطين : ٢ / ٦٦.

<sup>(</sup>٤) المستدرك على الصحيحين : ٣ / ١٧٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء : ٢ / ٣٩، والطحاوي في مشكل الآثار : ١ / ٨٤، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ١٩٣، والعوالم : ١١ / ١٤١ و ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) راجع كنز العمال: ١٢/ / ٩٧، ومسند أحمد : ٦/ ٢٩٦ و ٣٢٣، ومستدرك الصحيحين: ٣/ ١٥٨ ـ ١٨٥، وصحيح البخاري كتاب الاستئذان، وصحيح الترمذي ٥ / الحديث ٣٨٦٩، وحلية الأولياء: ٢ / ٤٢، والاستيماب : ٢ / ٢٧، والاستيماب : ٢ / ٧٠٠ و ٧٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم (٥٣) : ٣.

«إنّها أوسمة من خاتم الرسل على صدر فاطمة الزهراء، ترداد تألقاً كلّما مرّ الزمن، وكلّما تطوّرت المجتمعات، وكلّما لاحظنا المبدأ الأساس في الله الإسلام في كلامه (عَيَّلَهُ) لها: يا فاطمة اعملي لنفسك فإنّي لا أغني عنكِ من الله شيئاً»(١).

وقال (ﷺ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلّا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد»<sup>(٢)</sup>.

وقال (ﷺ): «إنّما فاطمة شجنة منّي، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها<sup>(٣)</sup> وإنّ الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري ...»<sup>(١)</sup>.

وخرج رسول الله (ﷺ) ذات يوم وقد أخذ بيد فاطمة (ﷺ) وقال: «من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد وهي بضعة منّي، وهي قلبي الذي بين جنبيّ، فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله»(٥).

وقال (ﷺ): «فاطمة أعزّ البريّة على»<sup>(٦)</sup>.

ولا يصعب علينا تفسير هذه النصوص بعد الإلمام بعصمتها (عليه)، بل هي شاهدة على عصمتها وأنّها لا تغضب إلّا لله ولا ترضى إلّا له.

<sup>(</sup>١) فاطمة الزهراء وتر في غمد: من مقدمة السيد موسى الصدر.

<sup>(</sup>٢) رواه صاحب الفصول المهمة ٢٧، راجع تفسير الوصول: ٢ / ١٥٩، وشرح ثلاثيات مسند أحمد: ٢ / ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) الشجنة: الشعبة من كل شيء، الشجنة كالغصن يكون من الشجرة. راجع مستدرك الحاكم: ٣/ ١٥٤، وكنز العمال: ١١/ ١١١ الحديث ٣٤٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) راجع مسند أحمد: ٤ / ٣٢٣ و ٣٣٢، والمستدرك : ٣ / ١٥٤ و ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) راجع الفصول المهمة: ١٤٤، ورواه في كتاب المختصر عن تفسير الثعلبي: ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي : مجلس ١ حديث ٣٠، والمختصر: ١٣٦.

#### الزهراء ره عند الأئمة والصحابة والمؤرّخين

عن عليّ بن الحسين زين العابدين (ﷺ): «لم يولد لرسول الله (ﷺ) من خديجة على فطرة الاسلام إلّا فاطمة» (۱۰).

وعن أبي جعفر الباقر (幾): «والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم»(٢).

وعن أبي عبدالله الصادق (ﷺ): «إنّما سُمّيت فاطمة لأنّ الخلق فيطموا عن معرفتها» (٣).

وعن ابن عباس: أنّ رسول الله (عَيَّالُهُ) كان جالساً ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: «اللهم إنّك تعلم أنّ هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأحبب من أحبّهم وأبغض من أبغضهم ووال من والاهم وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم واجعلهم مطهرين من كلّ رجس معصومين من كلّ ذنب وأيّدهم بروح القدس منك» (٤).

وعن أُمّ سلمة أنّها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله (عَلَيْ ) أشبه الناس وجهاً وشبهاً برسول الله (عَلَيْ ) أُهُ.

وعن عائشة أنّها قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجةً من فاطمة إلّا أن يكون الله ( عَلَيْهُ ) قام فقبّلها أن يكون الذي ولدها (٢٠) وكانت إذا دخلت على رسول الله ( عَلَيْهُ ) قام فقبّلها

<sup>(</sup>١) روضة الكافي : ٥٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة : ١ / ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٩ .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٤٣ / ٦٥ و ٢٤.

<sup>(</sup>٥) كشف الغمة : ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٦) ذخائر العقبين : ٥٤ .

ورخب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي (عَلَيْهُ) إذا دخل عليها قامت من مجلسها، وكان الرسول دائماً يختصها بسرة ويرجع اليها في أمره (١).

وعن الحسن البصري أنّه ماكان في هذه الأُمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تورّم قدماها(٢).

ودخل عبدالله بن حسن على عمر بن عبد العزيز وهو حديث السن، وله وقرة، فرفع مجلسه وأقبل عليه وقضى حوائجه، ثم أخذ عكنة (٣) من عكنه فغمزها حتى أوجعه وقال له: اذكرها عند الشفاعة.

فلما خرج لامّهُ أهله وقالوا: فعلت هذا بغلام حديث السن، فقال: إنّ الثقة حدّثني حتىٰ كأنّي أسمعه من في رسول الله (عَلَيْكُ) قال: «إنّما فاطمة بضعة مني يسرّني ما يسرّها» وأنا أعلم أنّ فاطمة (على الوكانت حيّة لسرّها ما فعلت بابنها، قالوا: فما معنىٰ غمزك بطنه، وقولك ما قلت؟ قال: إنّه ليس أحد من بني هاشم إلّا وله شفاعة، فرجوت أن أكون في شفاعة هذا(٤).

قال ابن الصبّاغ المالكي: ... وهي بنت من أنزل عليه (سبحان الذي أسرى)، ثالثة الشمس والقمر، بنت خير البشر، الطاهرة الميلاد، السيّدة بإجماع أهل السداد<sup>(٥)</sup>.

وقال الحافظ أبو نعيم الإصفهاني عنها: «من ناسكات الأصفياء وصفيّات الأتقياء فاطمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ السيّدة البتول، البضعة

<sup>(</sup>١) أهل البيت : ١٤٤ لتوفيق أبو علم .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ٨٤.

<sup>(</sup>٣) وقرة : رزانة وحلم، العكنة: الطي الذي في البطن من السمن (المختار / باب عكن).

<sup>(</sup>٤) الأغاني : ٨ / ١٣٠٧، وراجع مقاتل الطالبيين : ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الفصول المهمة : ١٤١، طبعة بيروت.

الشبيهة بالرسول ... كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا و آفاتها عارفة (١).

وقال المؤرّخ المعاصر الدكتور علي حسن ابراهيم: وحياة فاطمة هي صفحة فذّة من صفحات التاريخ نلمس فيها ألوان العظمة، فهي ليست كبلقيس أوكليو بطرة استمدّت كلّ منهما عظمتها من عرش كبير وثروة طائلة وجمال نادر، وهي ليست كعائشة نالت شهرتها لما اتصفت به من جرأة جعلتها تقود الجيوش وتتحدّىٰ الرجال، ولكنّا أمام شخصية استطاعت أن تخرج إلىٰ العالم وحولها هالة من الحكمة والجلال، حكمة ليس مرجعها الكتب والفلاسفة والعلماء، وإنّما تجارب الدهر المليء بالتقلبات والمفاجآت، وجلال ليس مستمداً من ملك أو ثراء وإنّما من صميم النفس ...(٣).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ٢ / ٣٩، طبعة بيروت .

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة: ٩ / ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) راجع فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى: ٢١.

## الفضيل ألثالث

#### مظاهر من شخصيّة الزهراء (ﷺ)

الحديث عن الزهراء فاطمة يتجاوز الفسحة التي امتدت بين ساعةٍ أبصرت فيها النور وساعةٍ انطفأت فيها من عينيها لمعة الحياة.

فإنّها ابنة نبيّ هزّ جذور الفكر في الإنسان وقفز به فوق الأجيال،كما إنّها زوجة رجلٍ هو ركنٌ من أركان الحقّ وامتداد لأعظم نـبيّ فـي تــاريخ الإنسان.

لقد حازت على كمال العقل وجمال الروح وطيب الصفاء وكرم المحتد، وعاشت في جوِّ شعّت عليه وامتدّت به وعبّرت عنه فكراً وانتاجاً، وغدت خطاً في الرسالة التي انطلقت ثورةً، فكانت هي ركناً من أركانها التي لا يمكن فهم تاريخ الرسالة من دون فهم تاريخها.

وقد مثّلت الزهراء (ﷺ) أشرف ما في المرأة من إنسانية وصيانة وكرامة وقداسة ورعاية وعناية، بالإضافة إلى ماكانت عليه من ذكاء وقّاد وفطنة حادة وعلم واسع، وكفاها فخراً أنّها تربّت في مدرسة النبوة و تخرّجت من معهد الرسالة وتلقّت عن أبيها الرسول الأمين (ﷺ) ما تلقّاه عن ربّ العالمين، وممّا لا شك فيه أنّها تعلّمت في دار أبويها ما لم تتعلّمه طفلة غيرها

فی مکة<sup>(۱)</sup>.

لقد سمعت القرآن الكريم من النبيّ المصطفىٰ وسمعته من عليّ المرتضىٰ، وصلّت به وعبدت به ربّها بعد أن وعت أحكامه وفرائضه وسننه وعياً لم يحصل عليه غيرها من ذوي الشرف والمكرمات.

ونشأت الزهراء نشأة إيمان ويقين ، نشأة وفاء وإخلاص وزهد ، وعلمت مع السنين أنّها سليلة شرف لا منازع لها فيه من واحدة من بنات حوّاء، فو ثقت بكفاية هذه الشرف الذي لا يُدانى، وشبّت بين انطوائها على نفسها واكتفائها بشرفها في دار الرسالة وعهد الايمان.

لقد نشأت الزهراء وهي تحذو حذو أبيها في كلّ كمال، حتى قالت عنها عائشة: ما رأيت أحداً من خلق الله أشبه حديثاً وكلاماً برسول الله (ﷺ) من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه أخذ بيدها فقتلها ورحب بها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت اليه ورحبت به وأخذت بيده فقتلتها (٢).

ومن هنا نعرف السرّ أيضاً في ما صرّحت به عائشة من أنّها لم تجد في الأرض امرأة كانت أحبّ الى رسول الله (عَلَيُهُ) من فاطمة ، وقد علّلت هي ذلك بقولها: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجةً من فاطمة إلّا أن يكون الذي ولّدها (عَلَيْهُ)(٣).

وهكذا صارت الزهراء البتول صورة الأُنوثة الكاملة التي يتخشّع بتقديسها المؤمنون.

<sup>(</sup>١) أهل البيت لتوفيق أبو علم : ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أهل البيت لتوفيق أبو علم : ١١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه .

### ١\_علمها ومعرفتها:

لم تكتفِ الزهراء فاطمة (هلك) بما هيّاً لها بيت الوحي من معارف وعلوم، ولم تقتصر على الاستنارة العلمية التي كانت تُهيئها لها شموس العلم والمعرفة المحيطة بها من كلّ جانب.

لقد كانت تحاول في لقاءاتها مع أبيها رسول الله (علله) وبعلها باب مدينة علم النبي أن تكتسب من العلوم ما استطاعت، كماكانت ترسل ولديها الحسن والحسين إلى مجلس الرسول (علله) بشكل مستمر ثم تستنطقهما بعد العودة اليها، وهكذاكانت تحرص على طلب العلم كماكانت تحرص على تربية ولديها تربية فضلي، ولقد كانت تبذل ما تكتسبه من العلوم لسائر نساء المسلمين بالرغم من كثرة واجباتها البيتية.

إنّ هذا الجهد المتواصل لها في طلب العلم ونشره قد جعلها من كبريات رواة الحديث ومن حملة السُنّة المطهرة، حتى أصبح كتابها الكبير الذي كانت تعتزّ به أشد الاعتزاز يُعرف باسم «مصحف فاطمة» وانتقل إلى أبنائها الأئمة المعصومين يتوارثونه كابراً عن كابر، كما سوف تلاحظه بالتفصيل في باب تراثها سلام الله عليها.

ويكفيك دليلاً على ذلك وعلى سمة ها فكراً وكمالها علماً ما جادت به قريحتها من خطبتين (١) ألقتهما بعد وفاة رسول الله (ﷺ) احداهما بحضور كبار الصحابة في مسجد الرسول (ﷺ) والأُخرىٰ في بيتها، وقد تضمّنتا صوراً رائعةً من عمق فكرها وأصالته واتساع ثقافتها وقوّة منطقها وصدق نبوءاتها فيما ستنتهى اليه الأمّة بعد انحراف القيادة، هذا فضلاً عن رفعة أدبها وعظيم

<sup>(</sup>١) راجع الخطبتين فيما سيأتي من أحداث حياتها بعد وفاة أبيها (ﷺ) من هذا الكتاب.

جهادها في ذات الله وفي سبيل الحقّ تعالىٰ.

لقدكانت الزهراء (هل) من أهل بيتٍ اتقوا الله وعلمهم الله \_كما صرح بذلك الذكر الحكيم \_ وهكذا فطمها الله بالعلم فسميت فاطمة، وانقطعت عن النظير فسميت بالبتول.

### ٢\_مكارم أخلاقها:

كانت فاطمة ( الله عنه الخليقة ، شريفة الملكة ، نبيلة النفس ، جليلة الحس ، سريعة الفهم ، مرهفة الذهن ، جزلة المروءة ، غرّاء المكارم ، فيّاحة نفّاحة ، جريئة الصدر ، رابطة الجأش ، حميّة الأنف ، نائية عن مذاهب العجب ، لا يحدّدها ماديّ الخيلاء ، ولا يثني أعطافها الزهو و الكبرياء » (١).

لقدكانت سبطة الخليقة في سماحة وهوادة إلى رحابة صدر وسعة أناة في وقار وسكينة ورفق ورزانة وركانة ورصانة وعفة وصيانة.

عاشت قبل وفاة أبيها متهلّلة العزة وضّاحة المحيّا حسنة البشر باسمة الثغر، ولم تغرب بسمتها إلّا منذ وفاة أبيها ( الشِّيلُةُ).

كانت لا يجري لسانها بغير الحقّ ولا تنطق إلّا بالصدق، لا تذكر أحداً بسوء، فلا غيبة ولا نميمة، ولا همز ولا لمز، تحفظ السرّ وتفي بالوعد، وتصدق النصح وتقبل العذر وتتجاوز عن الإساءة، فكثيراً ما أقالت العشرة وتلقّت الإساءة بالحلم والصفح.

«لقدكانت عزوفة عن الشرّ، ميّالة إلى الخير، أمينة، صدوقة في قولها، صادقة في نيّتها ووفائها، وكانت في الذروة العالية من العفاف، طاهرة الذيل

<sup>(</sup>١) أهل البيت : ١٣٢ ـ ١٣٤.

عفيفة الطرف، لا يميل بها هواها، إذ هي من آل بيت النبيّ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وكانت إذا ماكلمت إنساناً أو خطبت في الرجال يكون بينها وبينهم ستر يحجبها عنهم عفةً وصيانة.

ومن عجيب صونها أنّها استقبحت بعد الوفاة ما يصنع بالنساء من أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها (١).

وكانت الزهراء ( اله اله اله اله اله اله الموص يفرق القلب و يشتّت الأمر، مستمسكة بما قاله لها أبوها: «يا فاطمة! اصبري على مرارة الدنيا لتفوزي بنعيم الأبد» فكانت راضية باليسير من العيش، صابرة على شظف الحياة، قانعة بالقليل من الحلال، راضية مرضية، لا تطمح إلى ما لغيرها، ولا تستشرف ببصرها إلى ما ليس من حقها، وماكانت تتنزّل إلى سؤال غير الله تعالىٰ، فهى رمز لغنىٰ النفس ، كما قال أبوها ( اله اله الغنىٰ غنى النفس ».

إنّها السيّدة البتول التي انقطعت إلى الله تعالى عن دنياها وعزفت عن زخارفها وصدفت عن غرورها وعرفت آفاتها، وصبرت على أداء مسؤولياتها وهي تعانى شظف العيش ولسانها رطب بذكر مولاها.

لقدكان هم الزهراء الآخرة، فلم تحفل بمباهج الدنيا وهي ترى إعراض أبيها (ﷺ) عن الدنيا وما فيها من متع ولذائذ وشهوات.

وعرف عنها صبرها على البلاء وشكرها عند الرخاء ورضاها بواقع القضاء، وقد روت عن أبيها (عليها المالة): «إنّ الله إذا أحبّ عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن

<sup>(</sup>١) أهل البيت : ١٣٢ ـ ١٣٤.

رضي اصطفاه»<sup>(۱)</sup>.

#### ٣\_جودها وايثارها:

وكانت على هدي أبيها في جوده وسخائه، وقد سمعته يقول: «السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار، وأنّ الله سبحانه جواد يحبّ الجواد» وكان الإيثار من شعار المصطفى (ﷺ) حتى قالت بعض زوجاته: ما شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا، وكان يقول (ﷺ): «ولو شئنا لشبعنا ولكنّا نؤثر على أنفسنا» (٢)، وكانت الزهراء خير من يؤثر على نفسه اقتداءً بأبيها حتى عُرف عنها ايثارها بقميص عرسها ليلة زفافها سلام الله عليه، وكفى بما أوردناه في سورة الدهر شاهداً على عظيم ايثارها وجميل سخائها.

وروي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنّه قال: صلّى بنا رسول الله (ﷺ) صلاة العصر، فلمّا انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينا هم كذلك إذ أقبل شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل<sup>(٣)</sup> قد تهلّل وأخلق، ولا يكاد يتمالك كبراً وضعفاً، فأقبل عليه رسول الله (ﷺ) يستحتّه الخبر، فقال الشيخ: يا نبيّ الله، أنا جائع الكبد فأطعمني، وعاري الجسد فاكسني، وفقير فأرشني، فقال (ﷺ): «ما أجد لك شيئاً، ولكنّ الدالّ على الخير كفاعله، إنطلق إلى منزل من يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، يؤثر الله على نفسه، انطلق إلى حجرة فاطمة». (وكان بيتها ملاصقاً لبيت رسول الله (ﷺ) الذي ينفرد به لنفسه من

<sup>(</sup>١) أهل البيت: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أهل البيت : ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) السمل : القَوْبُ الخَلِق ، وتهلُّل الثوب : انخراقه .

أزواجه) وقال: «يا بلال قم فقف به علىٰ منزل فاطمة».

فانطلق الأعرابي مع بلال، فلمّا وقف على باب فاطمة؛ نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة، ومختلف الملائكة، ومهبط جبرئيل الروح الأمين بالتنزيل من عند ربّ العالمين، فقالت فاطمة: «عليك السلام، فمن أنت يا هذا؟» قال: شيخ من العرب أقبلت على أبيك السيد البشير من شقّة، وأنا يا بنت محمد (عليه على عارى الجسد جائع الكبد فواسيني يرحمكِ الله.

وكان لفاطمة وعليّ ورسول الله (ﷺ) ثلاثاً ما طعموا فيها طعاماً، وقد علم رسول الله (ﷺ) ذلك من شأنهما، فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسن والحسين، فقالت: «خذ أيها الطارق، فعسى الله أن يختار لك ما هو خير فيه»، قال الأعرابي: يا بنت محمد، شكوت اليك الجوع فناولتني جلدكبش ما أصنع به مع ما أجد من السغب؟

قال: فعمدت لمّا سمعت هذا من قوله إلىٰ عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمّها حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها ونبذته الى الأعرابي وقالت: «خذ وبعه، فعسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه».

فأخذ الأعرابي العقد وانطلق إلى مسجد رسول الله (ﷺ) والنبيّ جالس في أصحابه فقال: يا رسول الله، أعطتني فاطمة هذا العقد، فقالت: « بعه ».

قال فبكىٰ رسول الله (ﷺ) وقال: «كيف لا يعوّضك به ما هو خير منه ؟! وقد أعطتك فاطمة (ﷺ) بنت محمد سيّدة بنات آدم».

وكان عمار قد باع سهمه الذي نفله رسول الله (عَلَيْ ) من خيبر ولم يبق معه شيئاً، فقال: لك عشرون ديناراً ومئتا درهم هجرية وبردة يمانية وراحلتي تبلغك أهلك، وشبعك من خبز البرّ واللحم.

فقال الأعرابي: ما أسخاك بالمال يا رجل! وانطلق به عمّار فوفاه فأضمن له، وعاد الأعرابي إلى رسول الله (عَلَيُهُ): فأضمن له، وعاد الأعرابي: ألى رسول الله (عَلَيْهُ): «فأجز «أشبعت واكتسيت؟» قال الأعرابي: نعم، واستغنيت بأبي أنت وأمي قال: «فأجز فاطمة بصنيعها» فقال الأعرابي: اللهم إنّك إله ما استحدثناك ولا إله لنا نعبده سواك، وأنت رازقنا على كلّ الجهات، اللهم أعطِ فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.

فأمّن النبي على دعائه وأقبل على أصحابه، فقال: «إنّ الله قد أعطى فاطمة في الدنيا ذلك، أنا أبوها ولا أحد من العالمين مثلي، وعليّ بعلها ولولا عليّ؛ لماكان لفاطمة كفؤ أبداً، وأعطاها الحسن والحسين وما للعالمين مثلهما سيدا شباب أسباط الأنبياء وسيدا شباب أهل الجنة».

وكان بإزائه مقداد وعمار وسلمان. فقال: « وأزيدكم ؟ »، قالوا: نعم يا رسول الله، قال (ﷺ): «أتاني الروح \_ يعني جبرئيل \_ أنها إذا هي قُبضت ودفنت يسألها الملكان في قبرها: من ربّك؟ فتقول: الله ربّي، فيقولان فمن نبيّك؟ فتقول: أبي، فمن وليّكِ؟ فتقول: هذا القائم على شفير قبري ألا وأزيدكم من فضلها؟ إنّ الله قد وكل بها رعيلاً من الملائكة يحفظونها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وهم معها في حياتها وعند قبرها وعند مو تها، يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها، فمن زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زار فاطمة فكأنما زارني، ومن زار علياً، ومن زار خلي بن أبي طالب فكأنما زار فاطمة، ومن زار الحسن والحسين فكأنما زار علياً، ومن زار ربتهما فكأنما زارهما».

فعمد عمار إلى العقد فطيبه بالمسك، ولقه في بردة يمانية، وكان له عبد اسمه (سهم) ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخيبر، فدفع العقد إلى المملوك وقال له: خذ هذا العقد وادفعه لرسول الله وأنت له، فأخذ المملوك العقد فأتى به رسول الله (عليه) فأخبره بقول عمار، فقال النبي (عليه): «انطلق الى فاطمة فادفع اليها العقد وأنت لها»، فجاء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رسول الله (عليه) فأخذت فاطمة (عليه) العقد وأعتقت المملوك فضحك الغلام، فقالت: «ما يضحكك يا غلام؟»، قال: أضحكني عظم بركة هذا العقد، أشبع جائعاً وكسى عرياناً وأغنى فقيراً وأعتق عبداً ورجع إلى ربه (۱).

#### ٤ \_ايمانها وتعبّدها لله:

الايمان بالله قيمة الإنسان الكامل، والتعبد لله سلم الوصول إلى قمم الكمال، وقد حاز الأنبياء والأولياء على مقاعد الصدق في دار الكرامة بما اشتملوا عليه من درجات الايمان وبما اجتهدوا في الدنيا وأخلصوا فيه من العبادة لله سبحانه.

وقد شهد القرآن الكريم -كما لاحظنا في سورة الدهر - على كمال إخلاصها وخشيتها لله سبحانه وعظيم إيمانها به وباليوم الآخر، وشهد الرسول (ﷺ) لها قائلاً: «إنّ ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيماناً إلى مشاشها ففرغت لطاعة الله »(٢) وأخبر عن عبادتها «أنها متى قامت في محرابها بين يدي رتبها جلّ جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض ، ويقول الله عزّوجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيّدة إمائي قائمة بين يديّ ترتعد

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ٥٦ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٣ / ٤٦، المشاش: رأس العظم اللين .

فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي ، أشهدكم أنّي قد أمّنت شيعتها من النار (1).

وقال الحسن بن علي (الملك ): «رأيت أمي فاطمة (الله ) قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتفضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء ، فقلت لها : يا أمّاه! لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك ؟ فقالت : يا بُنيّ الجار ثم الدار» (٢).

وكانت تخصّص الساعات الأخيرة من نهار الجمعة للدعاء ،كماكانت لا تنام الليل في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك وكانت تحرّض جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء .

وقال الحسن البصري: ماكان في هذه الأ منة أعبد من فاطمة ،كانت تقوم حتى تورّمت قدماها (٣). وكانت تنهج في صلاتها من خوف الله تعالى (٤).

وهل خرجت فاطمة في حياتها كلّها عن المحراب؟ وهل كانت حياتها كلّها إلّا السجود الدائم؟ فهي في البيت تعبد الله في حسن التبعّل وفي تربية أولادها، وهي في قيامها بالخدمات العامة كانت تطيع الله و تعبده أيضاً، كما أنّها في مواساتها للفقراء كانت تقوم بعبادة الله بنفسها وبأهل بيتها مؤثرة على نفسها.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ، المجلس : ٢٤ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٣ / ٨١ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٣ / ٨٤.

<sup>(</sup>٤) إعلام الدين : ٢٤٧، وعدة الداعي : ١٥١.

### ٥\_حنُوّها وشفقتها :

وقد استطاعت الزهراء أن تسدّ الفراغ العاطفي الذي كان يعيشه الرسول (ﷺ) بعد أن فقد أبويه في أول حياته وفقد زوجته الكريمة خديجة الكبرىٰ في أقسىٰ ظروف الدعوة والجهاد في سبيل الله .

إنّ مواقف الأمومة التي صدرت عن الزهراء بالنسبة لأبيها وحدّثنا التاريخ عن نتفٍ منها تؤكّد نجاح فاطمة في هذه المحاولة التي أعادت إلى النبي (ﷺ) المصدر العاطفي الذي ساعده دون شك في تحمّل الأعباء الرسالية الكبرى، ومن هنا قد نفهم السرّفي ما تكرّر على لسانه (ﷺ) من أنّ «فاطمة أم أبيها »(٢).

<sup>(</sup>١) راجع أهل البيت لتوفيق أبو علم: ١٤١ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) راجع أُسد الغابة : ٥ / ٥٢٠، والاستيعاب : ٤ / ٣٨٠.

إذ نرى أنّه كان يعاملها معاملة الأم فيقبّل يدها ، ويبدأ بزيارتها عند عودته إلى المدينة ،كما يودّعها وينطلق من عندها في كلّ رحلاته وغزواته، كان يتزوّد من هذا المنبع الصافي عاطفة لسفره ورحلته ،كما نلاحظ في سيرته كثرة دخوله عليها في حالات تعبه وآلامه أو حال جوعه أو حال دخول ضيف عليه ، ثم تقابله فاطمة (عليها)كما تقابل الأم ولدها فترعاه وتحتضنه وتخفّف آلامه كما تخدمه وتطيعه .

#### ٦ \_ جهادها المتواصل:

ولدت فاطمة في حدّة الصراع بين الإسلام والجاهلية، وفتحت عينيها والمسلمون في ضراوة الجهاد مع الوثنية الجائرة، لقد فرضت قريش الحصار على رسول الله (على وبني هاشم جميعاً، فدخل الرسول مع زوجته المجاهدة وابنته الطاهرة الشِعب، وحاصرتهم ثلاث سنين وأذاقتهم فيها ألوان الحرمان، وهكذا عايشت الزهراء هذا الحصار القاسي وذاقت في طفولتها مرارة الحرمان وشظف العيش دفاعاً عن الحق و تضحيةً من أجل المبدأ.

ومرّت سنون الحصار صعبةً ثقيلةً، وخرج رسول الله منها منتصراً، وشاء الله أن يختار خديجة لجواره في ذلك العام ويتوفى أبا طالب عمّ الرسول وحامي الدعوة وناصر الإسلام، ويأخذ الحزن والأسى من قلب الرسول ( عَمَا الله عنه أن فقد أحبّ الناس إلى قلبه وأعزهم عليه .

وهكذا رزئت فاطمة وهي لم تشبع بعد من حنان الأُمومة ، وشاطرت أباها المأساة والألم بالرغم من أنّها قد فقدت مصدر الحنان الثر ، ولقد صبّت قريش كلّ حقدها وأذاها على الرسول بعد وفاة عمّه وحاميه والزهراء ترى بأمّ عينيها ما يقوم به سفهاء قريش وطغاتهم من انتقاص الرسول وايذائه وهو

يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور ، وكان الرسول يحاول أن يخفّف عنها عبه الألم ويحتّها على التجلّد قائلاً: «لا تبكي يا بنيّة ، فإنّ الله مانع أباك وناصره على أعداء دينه ورسالته»(١) ، وهكذا يزرع الرسول في نفس ابنته روحاً جهاديةً عاليةً ويملأ قلبها بالصبر والثقة بالنصر .

وهاجرت الزهراء بعد هجرة أبيها إلى المدينة في جوّ مكة المرعب مع ابن عمّها عليّ بن أبي طالب ( الله الذي كان مستهيناً بكبرياء قريش وغرورها، ليلتحق بالرسول ( الله الله في «قباء» بعد أن تورّمت قدماه من مواصلة السير على قدميه .

وانتقلت الزهراء إلى بيت زوجها المتواضع في المدينة بعد أن أرسى أبوها دعائم دولته المباركة ، وشاركته في جهاده صابرةً على قساوة الحياة ومصاعب الجهاد في سبيل الله، وهي تحاول أن تقدّم صورة الحياة العائلية الفريدة ، ولعبت الزهراء دوراً بارزاً وشاقاً في نصرة الحقّ والدفاع عن وصيّة الرسول (على حينما وقفت موقفاً لا مثيل له إلى جانب عليّ بن أبي طالب ( الله ) في أحرج أيّام حياته مؤكّدةً أنّ الجبهة الداخلية في حياة عليّ صامدة لا تشعر بالضعف، ولكنها تترك تقدير الظروف وانتخاب الموقف لقائدها وزوجها الإمام، يقرر ويصمّم ويأمر فيطاع .

لقدكانت الزهراء تأتي قبور الشهداء كلّ غداة سبت وتترحم عليهم وتستغفر لهم، وهذه البداية لأعمال الأسبوع تفصح عن مدى تقدير فاطمة للجهاد وللشهادة، وتعبّر بوضوح عن حياتها العمليّة التي تبدأ بالجهاد وتستند على الجهاد والتضحية إلى درجة الاستشهاد (٢).

<sup>(</sup>١) سيرة المصطفى : ٢٠٥، وراجع تاريخ الطبري : ١/ ٢٦٦ ( طبع دار الفكر ـ بيروت ).

<sup>(</sup>٢) من مقدمة (فاطمة الزهراء وترفى غمد) ، للسيّد موسى الصدر .



# فيه فصول ،

الفصل الأول .

نشأة الزهراء فاطمة (ﷺ)

الفصل الثانى :

مراحل حياة فاطمة الزهراء (هِ)

الفصل الثالث .

الزهراء (ﷺ) مع أبيها رسول الله(ﷺ)

# الفضِّلُ ٱلْأُوِّلُ

### نشأة الزهراء فأطمة (عايلا)

### ١ ـ شخصية السيّدة خديجة « أمّ فاطمة » (اللَّهِ ا):

ولدت السيّدة خديجة بنت خويلد زوجة النبيّ الأولى من أبوين قرشيين كلاهما من أعرق الأسر في الجزيرة العربية، وقد اجتمع لها بالإضافة إلى هذا النسب الرفيع، الذكر الطيب والخلق الكريم والصفات الفاضلة، وبلغ من علق شأنها أنّها كانت قبل أن تتزوّج بالنبيّ (عَيَّاتُهُ) تُعرف بالطاهرة وبسيّدة نساء قريش، وهي مع ذلك من أثرياء قريش وأوسعهم جاهاً ومفطورة على التدين بعاملي الوراثة والتربية، فأبوها خويلد هو الذي نازع (تُبعاً الآخر) ملك اليمن حين أراد أن يحمل الحجر الأسود معه إلى اليمن، فتصدّى له ولم ترهبه قوته وكثرة أنصاره حرصاً منه على هذا النسك من مناسك دينه (۱).

····

<sup>(</sup>١) سيرة الأئمة الإثني عشر ، للسيد هاشم معروف الحسني : ١ / ٤٢ .

شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحبّ أنّ لي به حمر النعم ، ولو أدعى بـ فـي الإسلام لأجبت » (١).

وابن عمّها ورقة بن نوفل كان يعكف على دراسة كتب النصارى واليهود، ويعمل بما يستحسنه منهما، لا لأنه كان يعاشر النصارى واليهود، ولا لأنّ مكة كانت مقراً لهما، بل لأنّه كان يسخر من عبادة الأصنام والتماثيل ويبحث عن دين يطمئن اليه (٢).

إذن كانت السيّدة خديجة من أُسرة عـريقة مـعروفة بـالعلم والديـانة، وكان ذووها على الحنيفيّة دين إبراهيم (ﷺ)، وممّن ينتظرون ظهور ديـن الحقّ في بلاد الجزيرة العربية (٣).

### نشاطها التجاري :

خطب أشراف قريش السيّدة خديجة وقدّموا لها العروض المغرية فلم تستجب لأحد منهم (١٤) ، وظلّت تعيش بعيدةً عن الرجال ومشاكلهم طيبة النفس مرتاحة الضمير، لأنّ أكثر الخاطبين كانوا يضعون في حساباتهم ثروتها الواسعة حتى بلغت الأربعين من عمرها.

كانت في يدي السيّدة خديجة أموالٌ طائلة، ولكنّها لم تـترك هـذه

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام : ١ / ١٣٤ ط دار المعرفة ـ بيروت .

<sup>(</sup>٢) سيرة الأثمة الأثنى عشر: ١ / ٤٢.

<sup>(</sup>٣و ٤) ومن هنا يظهر أنّها لم تنزوّج أحداً قبل الرسول (ﷺ) فضلاً عن أن تكون قد تزوجّت بزوجين مشركين وفاقدين لأيّ مكانة بين الناس ، ويؤيد ذلك ما جاء به البلاذري في أنساب الاشراف وأبو القاسم الكوفي في الاستفاثة وغيرهما . راجع الصحيح من السيرة للعاملي وكـامل بـهائي لعـماد الديـن طـبري ومناقب ابن شهر آشوب.

وعن ابن عباس أنّ عمرها حين الاقتران بالرسول (عَيَّلِهُ )كان ٢٨ عاماً . راجع شذرات الذهب : ١/ ١٤، وأنساب الأشراف: ١/ ٨٨.

الأموال راكدةً ولم ترابِ بها في زمان كان الربا رائجاً ، وإنّما استثمرت هذه الأموال في التجارة واستخدمت رجالاً صالحين لهذا الغرض ، واستطاعت أن تكسب عن طريق التجارة ثروة ضخمة .

ويروي المحدّثون أنّ السيّدة خديجة كانت ترسل في تجارتها إلى الشام جماعة بأجر معين ، وقبيل زواجها بالنبيّ أرسلت اليه ليذهب في تجارتها وبذلت له ضعفي ماكانت تبذله لغيره لأنّه كان حديث الناس رجالاً ونساءً في أمانته وصدقه واستقامته ، فوافق على طلبها بعد أن استشار عمّه أبا طالب ، وأرسلت معه غلامها ميسرة لخدمة القافلة ورعايتها ، وكانت الرحلة ناجحة وموققة بشكل لم تُوفق له رحلة قبلها ، وأسرع ميسرة قبل دخول القافلة مشارف مكة ليخبر خديجة بما جرى وما حدث لمحمد (عينه في طريقه مع بحيرا الراهب وغيره .

ومن نبوغ وحدة ذكاء السيدة خديجة ونظرتها البعيدة أنها أدركت عظمة شخصية الرسول الأكرم (على وسمق أخلاقه قبل تكليفه برسالة السماء، فاختارته زوجاً لها من دون الرجال والشخصيات المرموقة الذين تقدموا لخطبتها، بل إنها هي التي تقدمت وعرضت نفسها ورغبت في الاقتران به ، على رغم البون الشاسع بين حياتها المادية وحياته البسيطة .

وجاء في تاريخ اليعقوبي عن عمار بن ياسر أنّه قال: أنا أعلم الناس بزواج خديجة بنت خويلد من رسول الله (على) ، لقد كنت صديقاً له وإنّا لنمشي يوماً بين الصفا والمروة وإذا بخديجة وأختها هالة معها، فلمّا رأت رسول الله (على) جاءتني أختها هالة وقالت: يا عمار! ما لصاحبك رغبة في خديجة ؟ فقلت لها: والله لا أدري ، فرجعتُ اليه وذكرت ذلك له ، فقال لي: إرجع فواضعها وعدها يوماً نأتيها فيه ، فلمّاكان ذلك اليوم أرسلت إلى عمّها

عمرو بن أسد ودهنت لحيته وألقت عليه حبراً ، ثم حضر رسول الله ( عليه في الحاضرين ، وتم الزواج في نفر من أعمامه يتقدّمهم أبو طالب، فخطب في الحاضرين، وتم الزواج بينهما .

وأضاف عمّار : أنها لم تستأجره في تجارتها ولم يكن أجيراً لأحد أرداً .

### ٢ ـ زواج النبي (ﷺ) بخديجة :

وحين بلغ محمد ( الشريف الخامسة والعشرين من عمره الشريف كان لا بدّ له من الاقتران بامرأة تناسب إنسانيته و تتجاوب مع عظيم أهدافه و تر تفع إلى مستوى حياته بما ينتظرها من جهاد وبدل وصبر ، لقد كان بإمكان محمد ( الشيق ) وهو بهذه المؤهلات الراقية أن يتزوج من أية فتاة أرادها من بني هاشم ، ولكن مشيئة الله شاءت أن يتجه قلب خديجة نحوه صلوات الله عليه ، و يتعلق قلبها بشخصه الكريم فيقبل ( الشيق) ذلك الطلب و يقترن بخديجة .

لقد أعطت خديجة زوجها حبًّا وهي لا تشعر بأنَّها تعطي ، بل تأخـذ

<sup>(</sup>١) أورد حديث زواجه منها علىٰ هذا النحو ابن كثير في تأريخه البدايـة والنـهاية: ٢ / ٣٦١ بـعد أن أورد الصورة الأولى الشائعة بين المحدّثين .

منه حبّاً فيه كلّ السعادة ، وأعطته ثروة وهي لا تشعر بأنّها تعطي ، بل تأخذ منه هداية تفوق كنوز الأرض، وهو بدوره أعطاها حبّاً وتقديراً رفعاها إلى أعلى مرتبة وهو لا يشعر بأنّه قد أعطاها ، بل قال : ما قام الإسلام إلّا بسيف عليّ ومال خديجة ، ولم يتزوّج بغيرها حتىٰ تـوفّيت وهـو لا يشعر بأنّه أعطاها .

وقصة زواج خديجة من رسول الله (ﷺ) تعدّ منعطفاً مهماً ومن النقاط اللامعة في حياتها، فقد كانت لها روح الاستقلال والاعتماد على النفس والحرية بشكل واضح، وكانت تمارس التجارة كأفضل الرجال عقلاً ورشداً، ورفضت الزواج من الأشراف والأثرياء الذين تقدّموا اليها، ورضيت باندفاع للزواج من محمد (ﷺ) الفقير اليتيم، بل تقدّمت بشوق لتقترح على محمد (ﷺ) الزواج منها، وأن يكون المهر من أموالها، فلما أراد الرسول (ﷺ) أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتىٰ دخل علىٰ عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بالكلام قائلاً:

« الحمد لربّ هذا البيت الذي جعلنا زرع إبراهيم وذرّية اسماعيل ، وأنزلنا حرماً أمناً وجعلنا الحكام على الناس ، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ، ثمّ إنّ ابن أخي \_ يعني محمداً ( الله في ) \_ ممن لا يوزن برجل من قريش إلّا رجح به ، ولا يقاس به رجل إلّا عظم عنه ، ولا عدل له في الخلق وإن كان مقلاً في المال فإنّ المال رفد جار وظل زائل ، وله في خديجة رغبة ، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها ، والمهر عليّ في مالي الذي سألتموه عاجله و آجله ، وله وربّ هذا البيت حظّ عظيم ودين شائع ورأي كامل » . ثم سكت أبو طالب ، فتكلّم عمّها و تلجلج وقصر عن جواب أبي

طالب وأدركه القطع والبهر وكان رجلاً عالماً ، فتداركت خديجة الموقف وزوّجت نفسها من محمّد (را الله عنها) (١).

ويروى أنّ خديجة وكلت ابن عمّها ورقة في أمرها ، فلمّا عاد ورقة إلى منزل خديجة بالبشرى وهو فرح مسرور نظرت اليه فقالت : مرحباً وأهلاً بك يا ابن عمّ ، لعلك قضيت الحاجة ، قال : نعم يا خديجة يهنئك ، وقد رجعت أحكامك إليّ وأنا وكيلك ، وفي غداة غد أزوجك إن شاء الله تعالى بمحمّد (عَيَالُهُ)(٢).

ولمّا خطب أبو طالب (ﷺ) الخطبة المعروفة وعقد النكاح قام محمّد (ﷺ) ليذهب مع أبي طالب، فقالت خديجة : إلى بيتك ، فبيتي بيتك وأنا جاريتك (٣).

وبعد أن تم الزواج المبارك انتقل رسول الله (ﷺ) إلى دار خديجة، تلك الدار التي ظلّت معلماً شاخصاً ولساناً ناطقاً يحكي أحداث الدعوة والجهاد وصبر رسول الله (ﷺ) ومعاناته.

## مكانة خديجة (رضي الله عنها) لدى النبيّ (عَبَالله ):

اجتمع شمل محمد (ﷺ) وخديجة وتأسست الأسرة وبُنني البيت الذي يغمره الحبّ والسعادة والحنان والدفء العائلي والانسجام، فقد كانت أول من آمن بدعوة الرسول الأكرم (ﷺ) من النساء، وبذلت كلّ ما بوسعها من أجل أهدافه المقدسة، وجعلت ثروتها بين يدي الرسول (ﷺ) وقالت:

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٦ / ١٤، وراجع تذكرة الخواص : ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٦ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٦ / ٤.

جميع ما أملك بين يديك وفي حكمك ، اصرفه كيف تشاء في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دينه .

وتحمّلت مع رسول الله (ﷺ) عذاب قريش ومقاطعتها وحصارها، وكان هذا الإخلاص الفريد والايمان الصادق والحبّ المخلص من خديجة حرياً أن يقابله رسول الله (ﷺ) بما يستحقّ من الحبّ والإخلاص والتكريم، وبلغ من حبّه لها وعظيم مكانتها في نفسه الطاهرة أنّ هذا الحب والوفاء لم يفارق رسول الله (ﷺ) حتى بعد موتها، ولم تستطع أيّ من زوجاته أن تحتل مكانها في نفسه ، حتى قال الرسول (ﷺ): وخير نساء أمتي خديجة بنت خويلد ...(۱).

وعن عائشة أنها قالت : كان رسول الله (ﷺ) إذا ذكر خديجة لم يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت : وهل كانت إلّا عجوزاً قد أخلف الله لك خيراً منها ؟ قالت : فغضب حتى اهتز مقدّم شعره وقال : « والله ما أخلف لي خيراً منها ، لقد آمنت بي إذكفر الناس ، وصدّقتني إذكذّبني الناس وأنفقتني مالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء ». قالت : فقلت في نفسى : والله لا أذكرها بسوء أبداً (٢).

وكان (ﷺ) يحترم صديقاتها إكراماً وتقديراً لها،كما جاء عن أنس أن النبّي (ﷺ)كان إذا أتي بهدية قال: «إذهبوا إلى بيت فلانة فإنّها كانت صديقة

<sup>(</sup>١) تذكرة الخواص: ٣٠٢ (طبعة النجف) ، وراجع مسند الإمام أحمد: ١ / ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٠٢.

لخديجة ، إنّها كانت تحبها» (١).

وروي عنه (ﷺ) أنّه كان إذا ذبح الشاة يـقول : «أرسلوا إلى أصدقاء خديجة»، فتسأله عائشة في ذلك فيقول : «إنّي لأحب حبيبها».

وروي أنّ امرأة جاءته (ﷺ) وهو في حجرة عائشة فاستقبلها واحتفىٰ بها ، وأسرع في قضاء حاجتها ، فتعجّبت عائشة من ذلك، فقال لها رسول الله (ﷺ): «إنّها كانت تأتينا في حياة خديجة».

وكانت خديجة تؤازره على أمره في تبليغ الدعوة، فخفف الله عن رسوله (ﷺ) بمؤازرتها، فكانت تسرّه وتروّح عنه عندماكان يجد قسوة وغلظة أو ما يكره من ردّ وتكذيب من قريش فيحزن فإذا رجع إلى داره هوّنت عليه معاناته (ﷺ) وبثّت فيه النشاطكي لا يشعر بالتعب، وكان الرسول (ﷺ) يسكن اليها ويشاورها في المهم من أموره (٣).

# ٣ ـ الأمر الإلهي في خلق فاطمة ( عليها):

قد هيأ الله سبحانه وتعالى البيئة الصالحة لتكوين شخصية الصديقة الطاهرة فاطمة (ﷺ)، فالأب الرسول الأكرم (ﷺ) والأم خديجة (ﷺ).

<sup>(</sup>١) سفينة البحار : ٢ / ٥٧٠ ( الطبعة المحققة ) .

<sup>(</sup>٢) ذخائر العقبيٰ ، للطبرى : ٥٢ ، ومستدرك الحاكم : ٣ / ١٦٠ و ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٦ / ١٠ \_ ١١.

والروايات تحدثنا عن مزيد من الاهتمام الربّاني والعناية الإلهية في مسألة خلق الزهراء ووجودها، وأشار رسول الله (ﷺ) إلى هذه المسألة في مواطن عديدة.

فقد روي أنّ النبيّ (عَلَيْهُ) بينماكان جالساً بالأبطح إذ هبط عليه جبرئيل (على فناداه: «يا محمد! العليّ الأعلى يقرئك السلام، وهو يأمرك أن تعتزل خديجة أربعين صباحاً» فبعث إلى خديجة بعمار بن ياسر وأخبرها بالأمر الإلهي، وأقام النبي (عَلَيْهُ) أربعين يوماً يصوم نهاراً ويقوم ليلاً، فلمّاكان تمام الأربعين هبط جبرئيل (على فقال: «يا محمّد! العليّ الأعلى يقرئك السلام، وهو يأمرك أن تتأهّب لتحيته وتحفته». فبينما النبي (عَلَيْهُ) كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل سندس، فوضعه بين يدي النبي (عَلَيْهُ) وأقبل جبرئيل (على وقال: «يا محمّد! يأمرك ربّك أن تبعل الليلة إفطارك على هذا الطعام». فأكل النبي (عَلَيْهُ) شبعاً وشرب من الماء ريّاً، ثم قام ليصلي فأقبل عليه جبرئيل وقال: «الصلاة محرمة (۱) عليك في وقتك حتى تأتي منزل خديجة، فإنّ الله عنوجل ـ آلى على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذرية طيبة». فو ثب رسول الله (عَلَيْهُ) إلى منزل خديجة رضى الله عنها.

قالت خديجة رضي الله عنها: وكنت قد ألفت الوحدة ، فكان إذا جنني الليل غطيت رأسي ، وأسجفت ستري وغلقت بابي ، وصليت وردي ، وأطفأت مصباحي ، وآويت إلى فراشي ، فلماكان تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة ، إذ جاء النبي فقرع الباب فناديت : « من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلّا محمد (عليه ) ؟ .. قالت خديجة : فنادي رسول الله (عليه ) بعذوبة

<sup>(</sup>١) قد يكون المراد هو الصلاة النافلة .

### ٤ ـ أنس خديجة بفاطمة (اللَّهِ اللَّهِ ):

لمّا تزوّجت خديجة بنت خويلد رسول الله (ﷺ) هجرها نُسوة مكة وكن لا يكلّمنها ولا يدخلن عليها، فلمّا حملت بالزهراء فاطمة (ﷺ) كانت إذا خرج رسول الله (ﷺ) من منزلها تكلّمها فاطمة الزهراء في بطنها من ظلمة الأحشاء، وتحدّثها وتؤانسها، فدخل يوماً رسول الله (ﷺ) وسمع خديجة تحدّث فاطمة فقال لها: «يا خديجة! من تكلّمين؟ قالت: يا رسول الله إنّ الجنين الذي أنا حامل به إذا أنا خلوت به في منزلي كلّمني وحدّثني من ظلمة الأحشاء، فتبسّم رسول الله (ﷺ) ثم قال: «يا خديجة! هذا أخي جبرئيل (ﷺ) يخبرني أنّها ابنتي، وأنّها النسمة الطاهرة المطهّرة، وأنّ الله تعالى أمرني أن أسمّيها «فاطمة» وسيجعل الله تعالى من ذرّيتها أئمة يهتدى بهم المؤمنون» (١٠).

وروي أنّه لمّا سأل الكفار رسول الله (ﷺ) أنّه يريهم انشقاق القـمر ـ وقد بان لخديجة حملها بفاطمة وظهر ـ قالت خديجة : واخيبة من كذّب محمّداً وهو خير رسول ونبيّ فنادت فاطمة من بطنها : يا أمّاه! لا تحزني ولا ترهبي فإنّ الله مع أبي (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٦ / ٧٩ - ٨٠، وروىٰ هذا المضمون . الذهبي في ميزان الاعتدال : ٣ / ٥٤٠ ، والخطيب البغدادي في تأريخه : ٥ / ٨٧، ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبىٰ : ٥٤ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) عن الثاقب في المناقب ( للطوسي ) : ١٨٧ . راجع مسند فاطمة (عَلَيْكُلا) للتويسركاني : ٧٥.

<sup>(</sup>٣) عن الروض الفائق : ٣١٤، والجنّة العاصمة : ١٩٠، راجع مسند فاطمة (عَلِيْمُكُلُّا): ٧٧.

إنّ خديجة التي وقفت مع رسول الله في أيام محنته الأولى وتعرّضت لهجران النساء عوّضها الله على صبرها وبذلها الغالي والنفيس من أجل نشر الدعوة الإسلامية عوّضها بالبشرى بحملها بهذه البنت التي سيكون لها ولذريتها شأن عظيم.

#### ٥ ـ فاطمة الوليدة:

انقضت أيام الحمل واقترب موعد الولادة ولم تزل خديجة تأنس بجنينها وتعيش الأمل علىٰ الفرحة بالولادة، فلمّا حضرتها الولادة أرسلت إلىٰ نساء قريش ونساء بني هاشم أن يجئن ويلين منها ما تـلى النسـاء مـن النساء في مثل هذا الظرف ، فأرسلن اليها : عصيتنا ولم تقبلي قولنا ، وتزوّجت محمّداً يتيم أبي طالب ، فقيراً لا مال له ، فلسنا نجيء ولا نلي من أمركِ شيئاً ، فاغتمت خديجة لذلك، فبينما هي كذلك إذ دخـل عـليها أربـع نسوة طوال كأنّهن من نساء بني هاشم ، ففزعت منهنّ ، فقالت إحداهن : لا تحزني يا خديجة ، فإنّا رسل ربّكِ إليكِ ، ونحن أخواتك ، أنا سارة وهـذه آسية بنت مزاحم وهي رفيقتك في الجنة ، وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثم أخت موسىٰ بن عمران ، بعثنا الله تعالىٰ اليكِ لنلي من أمركِ ما تـلي النساء من النساء فجلست واحدة عن يمينها والأُخرىٰ عن يسارها والشالثة من بين يديها والرابعة من خلفها ، فوضعت فاطمة (ﷺ) طاهرة مطهرة ، فلما سقطت إلىٰ الارض أشرق منها نور حتىٰ دخل بيوتات مكة، فتناولتها المرأة التي بين يديها فغسلتها بماء الكوثر وأخرجت خرقتين بيضاوين فلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية ، ثم استنطقتها فنطقت فاطمة (عليها) بالشهادتين ثم سلَّمت عليهن وسمّت كلِّ واحدة منهن باسمها ، وأقبلن يضحكن إليها ، وقالت النسوة: خذيها يا خديجة طاهرة مطهّرة زكية ميمونة ، بورك فيها وفي نسلها، فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدرّ عليها(١).

وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعته لمن يرضعه، فلمّا ولدت فاطمة (الله على الله يرضعها أحدٌ غير خديجة (٢).

### ٦ ـ تأريخ الولادة :

اختلف المؤرّخون في تأريخ ولادتها ( الله المشهور بين مؤرّخي الإمامية أنّه في يوم الجمعة في العشرين من شهر جمادي الآخرة في السنة الخامسة من البعثة ، بينما قال غيرهم : إنّها ولدت قبل البعثة بخمس سنين (٢).

روىٰ أبو بصير عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (النها قال : « ولدت فاطمة في جمادي الآخرة يوم العشرين سنة خمس وأربعين من مولد النبي (المهالة فأقامت بمكة ثمان سنين وبالمدينة عشر سنين ، وبعد وفاة أبيها خمسة وسبعين يوماً ، وقبضت في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهجرة »(٤).

ومن أسمائها : الصدّيقة هي الكثيرة التصديق، وقـدكـانت سـلام الله

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة: ٨و ٩، نزهة المجالس: ٢ / ٢٢٧، بـحار الأنـوار: ١٦ / ٨٠\_ ٨١، أمـالي الصــدوق: ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) عوالم العلوم: ١١ / ٤٦ عن البداية والنهاية: ٥ / ٣٠٧ ( طبع مصر ).

 <sup>(</sup>٣) تذكرة الخواص (لعبد الرحمن بن الجوزي): ٣٠٦، محمد بن يوسف الحنفي في نظم درر السمطين:
١٧٥، الطبري في ذخائر العقبى: ٣٢، مقاتل الطالبيين ( لأبي الفرج الإصفهاني): ٣٠، ومن مصادر الإمامية: ابن شهر آشوب: ٣٠/ ٣٥٧، الكليني في أصول الكافي: ١/ ٤٥٨، بحار الأنوار: ٤٣٠/ ١٦٠. ٩.
(٤) دلائل الإمامة: ١٠.

والمباركة باعتبار الخير الكثير الذي يأتي من قِبَلِها، وقد وصفها القرآن الكريم بالكوثر باعتبار أنّ النبيّ (عَلَيُهُ) قد انقطع نسله إلّا منها، فهي أمّ الأثمة الأطهار وأمّ الذريّة الطاهرة لرسول الله (عَلَيُهُ)، وكثرة الذريّة التالي دافعت عن رسالة محمّد (عَلَيُهُ) وتحمّلت أعباء الوقوف أمام الظالمين والمنحرفين عنها هي الخير الكثير أو أهم مصاديقه التي أعطاها الله لرسوله كما نصّ عليه في سورة الكوثر.

وعن ابن عباس أنّ الرسول (ﷺ) قال : «ابنتي فياطمة حوراء آدمية ، لم تحض ولم تطمث ، وإنّما سمّاها فاطمة لأنّ الله فطمها ومحبيها عن النار» (٢).

وعنه (ﷺ): «أن فاطمة حوراء إنسيّة، كلّما اشتقت إلى الجنّة قبّلتُها» (٣).

وقالت أمّ أنس بن مالك : كانت فاطمة كالقمر ليلة البدر أو الشمس كفر غماماً إذا خرج من السحاب، بيضاء مشربة حمرة، لها شعر أسود، من أشدّ الناس برسول الله (عَلَيْهُ) شبهاً (٤٠).

ولقّبت بالطاهرة لطهارتها من كلّ دنس وكلّ رفث، وأنّها ما رأت قطّ يوماً حمرةً ولا نفاساً (٥٠) كما جاء عن الإمام الباقر (ﷺ)، وقد شهد القرآن الكريم بطهارتها من الدنس في آية التطهير.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٠٥، وراجع المناقب : ٣ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد : ١٢/ ٣٣١ الحديث ٧٧٢ وكنز العمال : ١٠٩ / ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخطيب البغدادي : ٥ / ٨٧ والغدير : ٣ / ١٨ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم: ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٩.

وكانت سلام الله عليها راضية بما قدّر لها من مرارة الدنيا ومشاقها ومصائبها وثوابها، مرضية عند ربهاكما أخبر بذلك القرآن الكريم عنها في سورة الدهر، إذ ارتضى ربّها سعيها وآمنها من الفزع الأكبر، وهي ممّن فرضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾(١) وخشي ربّه دون شك كما نلاحظ ذلك في سيرتها.

والمحدَّثة هي التي تحدّثها الملائكة ،كما حدّثت الملائكة مريم ابنة عمران وأمّ موسى وسارة امرأة ابراهيم إذ بشّرتها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب .

وكنّاها رسول الله (ﷺ) بأمّ أبيها تعظيماً لشأنها، إذ لم يكن أحد يوازيها في محبّته لها ورفعة مكانتها لديه ، وكان يعاملها معاملة الولد لأمّه كماكانت تعامله معاملة الأم لولدها، إذ كانت تحتضنه وتضمد جروحه وتخفّف من آلامه .

كماكُنيت بأمّ الأئمة، إذ أخبر الرسول (ﷺ) أنّ الأئمة من ولدها وأنّ المهديّ من نسلها(٢).



<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٥): ١١٩.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودّة: ٢ / ٨٣، ومنتخب الأثر : ١٩٢، وكنز العمال : ١٢ / ١٠٥.

# الفصل التانئ

### مراحل حياة الزهراء(ﷺ)

لقد عاشت الزهراء فاطمة ( في ظلّ رسول الله ( في أمّها خديجة ( في الله ( في الله في الله الله في الله الله في في الله ف

لقد عاشت الزهراء (الله في كنف زوجها الإمام على (الله بعد أبيها الله أبيها) في كنف زوجها الإمام على (الله أبيها الله فترة قصيرة جداً وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى بارئ النفوس وعلام الغيوب.

ومن هنا ارتأينا أن نقسّم دراستنا هذه لمراحل حياتهاكما يلي:

المرحلة الأولى: مرحلة الطفولة في ظل أبيها (ﷺ) وأُمّها (ﷺ).

المرحلة الثانية: حياتها بعد وفاة خديجة (الله على المرحلة الثانية) حتى زواجها.

المرحلة الثالثة: حياتها منذ زواجها مع علي (عليه) حتى وفاة الرسول (مَيَّالُهُ).

المرحلة الرابعة: حياتها بعد وفاة أبيها حتى مرضها.

المرحلة الخامسة: حياتها في فترة مرضها حتى استشهادها (المرها).

وسوف نتابع دراسة المراحل الثلاث الأولىٰ في الفصل الثالث من هذا الباب.

ونخصّص الفصل الأول من الباب الثالث لدراسة المرحلة الرابعة من حياتها (علاله).

بينما نخصّص الفصل الثاني منه لدراسة المرحلة الخامسة من حياتها سلام الله عليها.

# الفصل القالث

## الزهراء(ﷺ) مع أبيها رسول الله(ﷺ)

### فاطمة (ﷺ) في مرحلة الطفولة

حين نطالع الفترة التي ولدت فيها الزهراء ( النها نجد أنّ مجتمع الجزيرة \_ آنذاك \_ عاش أحداثاً خطيرة وصراعات وأوضاعاً متأزّمة ، فالدعوة الجديدة التي جاء بها النبي الأكرم جعلت المجتمع على مفترق طرق .

ومن الناحية الاقتصادية كان فقيراً بحكم طبيعته ، إلا من حركة اقتصادية ضعيفة كانت تقتصر على التجارة المحدودة مع بلاد اليمن والشام .

ومن الناحية الاجتماعية فقد كانت تسوده الديانة الكافرة والتقاليد البالية والعنصرية القبلية ، وتطغىٰ عليه الحروب والغارات التي تشنها قبيلة على أُخرىٰ لأسباب قد لا تكون معقولة أبداً، وكانت ظاهرة وأد البنات من أقسىٰ ظواهره المتخلفة .

في هذه الفترة بعث النبي (ﷺ) ـ وعمره أربعون عاماً ـ فانطلق لوحده ليقف بوجه الكفر العالمي وعبادة الأصنام والشرك، ويغالب المشاكل والمصاعب الخطيرة، فبلغ بالدعوة سرًا في أول الأمر حفاظاً عليها

من الأعداء، حتى جاء أمر الله بإعلان الدعوة واقتحام صفوف الباطل، فأعلن الرسول دعوته ، ودعا الناس إلى الإسلام ، وأخذ عدد المسلمين يزداد يوماً بعد يوم ، وأحسّ أعداء الإسلام بالخطر من هذا التيار الجديد فو ثبت كلّ قبيلة على من فيها من مستضعفي المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ويعذّبونهم بألوان العذاب من الضرب والتجويع والترك على حرّ الرمال وكيّهم بالنار في محاولة منهم لافتتان المسلمين وردعهم عن دينهم ، فلمّا رأى رسول الله (عَلَيُّ ) ما يصيب أصحابه من البلاء قال لهم : « لو خرجتم إلى أرض العبشة حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » فاستجاب المسلمون لأمر الرسول (عَلَيُ ) فخرجوا و تركوا أرضهم وأموالهم ، مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم (۱).

## ١ ـ فاطمة (ﷺ) في شِعب (٢) أبي طالب (ﷺ):

لمّا رأت قريش أنّ أصحاب الرسول ( الله الله و تحمّلوا أذاهم ، وأنّ الاسلام أخذ يعلو شأنه وينتشر في القبائل ، وعجزوا عن صدّه؛ ائتمروا بينهم على قتل الرسول ( الله الله بنو هاشم وبنو عبد المطلب ليحموا الرسول ( الله الله و كان حمزة عمّ النبي ( الله الله بنو هاشم وبنو عبد المطلب ليحموا الرسول ( الله و كان حمزة عمّ النبي ( الله و كان عمل الله عنه الصباح ، فحاصر تهم قريش حصاراً اقتصادياً شديداً ، وكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم شيئاً ، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ، لا يصل إلى أحدهم شيء إلّا سرّاً ، والجوع يشتد ببني هاشم ويتعالى صراخ الأطفال الجياع شيء إلّا سرّاً ، والجوع يشتد ببني هاشم ويتعالى صراخ الأطفال الجياع

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام القسم الاول: ٣٢١ طبع دار المعرفة \_ بيروت ، والكامل في التاريخ: ٢ / ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الشِعب : الوادي .

أحياناً.

في هذا الظرف العصيب والقاسي قضت الزهراء (الله) شطراً من أيام الرضاعة في شعب أبي طالب، ثم فطمت من اللبن، وهناك درجت تمشي على رمضاء الشعب، وتعلّمت النطق وهي تسمع أنين الجياع وصراخ الأطفال المحرومين، وبدأت تأكل في زمن الحرمان والفاقة، وإذا ما استيقظت في هدأة الليل وجدت الحرس يدورون \_ بحذر وترقب \_ حول أبيها يخافون عليه من غدر الأعداء في حلكة الليل، ثلاث سنين تقريباً والزهراء (الله) في هذا السجن لا يربطها بالعالم الخارجي أيّ شيء حتى أدركت سن الخامسة.

### ٢\_وفاة السيّدة خديجة وعام الحزن:

وتمرّ سنون الحصار صعبة ثقيلة، ويخرج رسول الله (ﷺ) ومن معه من الحصار والمقاطعة ، وقد كتب الله تعالىٰ لهم النصر والغلبة ، وتخرج خديجة وقد أثقلتها السنون وأرهقها عناء الحصار والحرمان ، وها هي قد قضت بالجدّ والصبر عمرها الجهادي المشرق وحياتها المثالية الفريدة في دنيا المرأة ، لقد قرب أجل خديجة وشاء الله تعالىٰ أن يختارها لجواره ، فتتوفىٰ في ذلك العام الذي خرج فيه بنو هاشم من الحصار وكان العام العاشر من البعثة .

وتوفّي في العام ذاته أبو طالب عم الرسول (ﷺ) وحامي الدعوة الإسلامية وناصر الإسلام، ولقد شعر رسول الله بالحزن والأسئ، وأحسّ بالفراق والوحشة، إنّه فقد الحبيب والعون والمواسي، فقد خديجة زوجته وحبيبته وعونه، وفقد عمّه الحامي والمدافع عنه، فسمّىٰ ذلك العام بـ (عام

الحزن).

وليس رسول الله (على وحده هو الذي رزئ في ذلك العام، بل وفاطمة الصبية الصغيرة التي لم تشبع من حنان الأمومة وعطف الوالدة بعد ، فقد شاطرته المأساة ورزئت هي الأخرى ، فشملتها المحنة في ذلك العام الحزين، وشعرت بغمامة الحزن واليتم تخيم على حياتها الطاهرة .

ويحس الأب الرسول (ﷺ) بوطأة الحزن على نفس فاطمة (ﷺ) ويرى دموع الفراق تتسابق على خديها، فيرق القلب الرحيم، وتفيض مشاعر الود والأبوة الصادقة، فيحنو رسول الله (ﷺ) على فاطمة، يعوضها من حبّه وحنانه ما فقدته في أمها من حبّ ورعاية وحنان.

وتكبر فاطمة (هي) وتشبّ ويشبّ معها حبّ أبيها لها، ويزداد حنانه عليها، وتبادله هي هذا الحب وتملأ قلبه بالعطف والرعاية فيسميها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : ٥ / ٣٦، كنز العمال : ١٢ / ح٣٤٢٢٢. المناقب : ٣ / ٣٣٢، ذخائر العقبي : ٤٧ .

«أُمّ أبيها » .

إنّه النموذج القدوة من العلاقة الأبوية الطاهرة التي تساهم في بناء شخصيّة الأبناء وتوجّه سلوكهم وحياتهم ، لقدكانت هذه العلاقة هي المثل الأعلىٰ في رعاية الإسلام للفتاة والعناية بها وتحديد مكانتها.

#### ٣\_فاطمة الممتحنة:

وشاء الله سبحانه و تعالى أن تشهد فاطمة فترة صراع الدعوة في مكة ، و تشهد محنة أبيها ( الله على الأذى والاضطهاد يقع عليه ، و تشهد جو مكة المعادي لبيت النبوة ، بيت الهدى والإيمان والفضيلة ، و تشاهد أباها والصفوة المؤمنة من دعاة الإسلام والسابقين بالإيمان يخوضون ملحمة البطولة والجهاد ، فيؤثّر هذا الجوّ الجهادي في نفسها ، ويساهم في تكوين شخصيتها وإعدادها لحياة التحمّل والمعاناة ، لقد عايشت فاطمة كلّ ذلك وهي بعد لمّا تزل صبيّة صغيرة ، لقد عايشت المحنة الأشد مع أبيها ، بعد فقد أمها ، المواسي والأنيس والحبيب الذي كان يخفّف عنها متاعب الحياة والآلام والاضطهاد ، وبعد فقده عمّه أبا طالب حامي الدعوة والمدافع عن رسول الله الذي ما تجرأت قريش في حياته أن تؤذيه ( الله ) أو تنال منه شيئاً ، والأكان لها بالمرصاد (١) ، هذه الحماية التي عبر عنها رسول الله ( الله ) بعد فقده أبا طالب بقوله : « ما زالت قريش كاعة (١) عني حتى مات أبو طالب » (٣) .

لقد صبّت قريش حقدها وأذاها على رسول الله (ﷺ) في تلك الفترة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٣/ ١٥١، وسيرة ابن هشام : ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٢)كاعّة : ضعيفة وجبانة .

<sup>(</sup>٣) كشف الغمة : ١ / ١٦، ومستدرك الصحيحين : ٢ / ٦٢٢ بألفاظ أُخرى .

العصيبة من عمر الدعوة ، وبكل ما تملك من وسائل الأذى والاستهزاء والسخرية ومحاولات الانتقاص من مكانة محمد ( كري وشخصيته .

لقد تحمّل رسول الله (ﷺ) من أجل دعوته وفي سبيل مبادئه ورسالته ما لم يتحمّله أحد من الأنبياء ، فقد بلغ الأمر بأحد سفهاء قريش أن يغترف غرفة من تراب الأرض ويقذفها في وجه رسول الله (ﷺ) وعلى رأسه ، فيتحمّل رسول الله (ﷺ) هذا الأذى ويعود إلى بيته صابراً محتسباً وقد لطخ التراب وجهه ورأسه، ويعود إلى بيته وفاطمة (ﷺ) تنظر اليه فترى ما لحق به من أذى قريش وتماديها في الصلف والغرور ، فيحزّ الألم في نفسها ويعظم عليها تجرؤ السفهاء والمغرورين من طغاة الجاهلية ومتكبريها على رسول الله (ﷺ) ثم تقوم لأبيها وتنفض التراب عنه وتأتي بالماء وتغسل رأسه ووجهه الكريم .

ولم يمرّ هذا المشهد المؤلم دون أن يؤثّر في نفسها ( إلى فيستبدّ بها الحزن والألم على القائد رسول الله أبيها ( إلى فتبكي و تتألّم لجرأة هؤلاء الجاهلين الطغاة على رجل يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم سبيل الهدى والرشاد ، ويؤثّر موقف فاطمة في نفس أبيها ( إلى في ويشعر بحرارة الألم تمسّ قلبها ، فيحاول ( إلى في أن يخفّف عنها ويحقها على التجلّد والتحمّل ، فيمدّ يديه الكريمتين ويضعهما على رأسها فيمسّه برقة وحنان وهو يقول لها : « لا تبكي يا بنية فإنّ الله مانع أباك ، وناصره على أعداء دينه ورسالته » (١).

بهذه الكلمات الجهادية المرتبة يحاول رسول الله ﴿ عَلَيْكُ أَن يزرع في

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٣/ ١٥١، سيرة ابن هشام : ١ / ٤١٦.

نفس فاطمة (ﷺ) روحاً جهادية عالية ، ويملأ نفسها وقلبها بالصبر والثقة بالنصر .

ولم تـنته هـذه المشاهد المثيرة المؤلمة ولم يقف أذى قريش واستخفافها برسول الله (علله ودعوة الحق والهدى والتحرير إلى هذا الحد ، بل راحت تتمادى في غيّها وتصرّ على عنتها وكبريائها ، فقد روي عن عبدالله ابن مسعود أنّه قال : ما رأيت رسول الله (علله وسلى الله (علله على قريش غير يوم واحد، فإنّه كان يصلّي ورهط من قريش جلوس ، وسلى (۱) جزور قريب منه ، فقالوا : من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره ، فقام رجل ـ وهو عقبة بن أبي معيط \_ وألقاه على ظهره فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة (على فأخذته عن ظهره فقال (على اللهم عليك بعتبة بن ربيعة ، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة ، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة ، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة ، اللهم عليك بأبي بن خلف وأمية بن خلف ».

قال عبدالله بن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً ثم سحبوا إلى القليب (٢) غير أبى بن خلف أو أمية فإنه كان رجلاً ضخماً فتقطع (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السلىٰ : الجلد الرُّفيق الذي يخرج فيه ولد الماشية من بطن أمه ملفوفاً فيه .

<sup>(</sup>٢) القليب: البئر.

<sup>(</sup>٣) ذخائر العقبيٰ ، للطبري : ٥٧ ، ومثله في البداية والنهاية لابن كثير : ٣ / ٣٥٧.

### 

#### ١\_هجرتها (ﷺ) إلى المدينة:

هاجر رسول الله (ﷺ) في السنة الثالثة عشرة للبعثة من مكة إلى يشرب « المدينة » حفاظاً على نفسه وإبقاءً على دعوته ، وأوصى عليّ بن أبي طالب (ﷺ) أن يبيت على فراشه ليلة الهجرة ليوهم المشركين ويشغلهم ، وأوصاه (ﷺ) بعدة وصايا ، منها : أنّه إذا وصل مأمنه يرسل اليه من يدعوه بالتوجّه اليه مع عائلته من الفواطم وغيرهن ، ويردّ جميع الأمانات التي كانت مودعة عنده إلى أهلها ويسدّد الديون التي كانت عليه .

ولمّا وصل ( على الله منطقة «قباء » وهي على أميال من يشرب واستقر فيها؛ بعث مع أبي واقد الليثي كتاباً إلى علي ( الله الله الله وردّ الإمانات إلى أهلها ، فقام أمير المؤمنين ( الله الله ) من ساعته واشترى الرواحل اللازمة وأعدّ متطلبات السفر والهجرة من مكة ، وأمر من كان معه من ضعفاء المؤمنين أن يتسللوا و يتخفّوا إذا ملا الليل بطن كلّ وادٍ إلى ذي طوى .

فلمّا أدى الأمانات قام على الكعبة فنادى بصوت رفيع : يا أيّها الناس! هل من صاحب أمانة ؟ هل من صاحب وصيّة ؟ هل من عدّة له قِبل رسول الله ؟ فلمّا لم يأت أحد لحق بالنبيّ (ﷺ)(١).

خرج عليٌّ (إلله) بالفواطم في وضح النهار \_وهنّ : فاطمة الزهراء (هله)

<sup>(</sup>١) المناقب ( لابن شهر آشوب ) : ٢ / ٥٨ فصل المسابقة إلى الهجرة .

وفاطمة بنت أسد الهاشمية أمّه وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ـ و تبعتهم حاضنة النبيّ (عَيِّلُهُ) وخادمته بركة أمّ أيمن ، وابنها أيمن موليٰ رسول الله (عَلَيُهُ) ، وعاد مع الركب مبعوثه (عَلَيُهُ) أبو واقد الليثي ، فجعل يسوق الرواحل ، فأعنف بهم فقال له الإمام عليّ (الله): «إرفق بالنسوة يا أبا واقد ، إنّهن ضعاف » قال : إنّي أخاف أن يدركنا الطلب، فقال عليّ (الله): «أربع عليك ، فإنّ رسول الله (عَلَيُهُ) قال لي : يا عليّ لن يصلوا من الآن إليك عليّ (الله) يسوق بهنّ سوقاً رقيقاً وهو ير تجز ويقول : بأمرٍ تكرهه »، ثم جعل عليّ (الله) يسوق بهنّ سوقاً رقيقاً وهو ير تجز ويقول : وليس إلّا الله فـــارفع ضـــنكا يكفيك ربّ الناس ما أهـمكا وليس متلقمين وثامنهم مولىٰ الحارث بن أمية يدعىٰ جناحاً ، وكان شجاعاً قريش متلقمين وثامنهم مولىٰ الحارث بن أمية يدعىٰ جناحاً ، وكان شجاعاً مقداماً ، فأقبل الإمام عليّ (الله) علىٰ أيمن وأبي واقد وقد تراءىٰ القوم فقال معان المها معان المها على المها معان المها مهان المها مهان المها معان المها معان المها معان المها معان المها معان المها معان المها من المها معان المها معان المها معان المها معان المها مهان المها معان المها مهان المها مهان المها معان المها مهان المها معان المها مهان المها مهان المها مهان المها مهان المها مهان المها مهان المهان المها مهان المهان المهان المهان المها المها مهان المها مهان المها مهان المها مهان المها المها المها مهان المها مهان المها المها المها المها المهان المها المها

قريش متلثمين وثامنهم مولى الحارث بن امية يدعى جناحا ، وكان شجاعا مقداماً ، فأقبل الإمام علي (學) على أيمن وأبي واقد وقد تراءى القوم فقال لهما: « أنيخا الأبل وأعقلاها » ، وتقدّم حتى أنزل النّسوة ، ودنا القوم فاستقبلهم علي (學) منتضياً سيفه ، فأقبلوا عليه وقالوا : ظننت أنّك ناج بالنّسوة ، إرجع لا أبا لك قال : «فإن لم أفعل ؟ » قالوا : لترجعن راغماً ، أو لنرجعن بأكثرك شعراً أي رأسك \_ ودنا الفوارس من النّسوة والمطايا ليثوروها ، فحال علي (學) بينهم وبينها ، فأهوى له جناح بسيفه فراغ علي (學) عن ضربته ، وتختله علي (學) فضربه على عاتقه ، فأسرع السيف مضياً فيه حتى مس كاثبة فرسه، فشد عليهم بسيفه فتصدّع القوم عنه ، وقالوا له: إغن عنّا نفسك يابن أبي طالب قال : «فإنّي منطلق إلى ابن عمّي رسول الله (ﷺ) فمن سرّه أن أفري لحمه وأهريق دمه فليتبعني » فرجعوا مخذولين منكسرين .

ثم أقبل على صاحبيه أيمن وأبي واقد فقال لهما: « أطلقا مطايا كما » ، ثم سار بالركب ظافراً قاهراً حتى نزل « ضجنان » ، فتلوّم بها - أي لبث فيها -

قدر يومه وليلته ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين ، وكانوا يصلّون ليلتهم و يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، فلم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلّى الإمام عليّ ( على ) بهم صلاة الفجر ، ثم سار لوجهه حتى قدموا « قبا » القريبة من المدينة ، والتحقوا برسول الله ( على ) حيث كان ينتظرهم بها (١٠) .

ومكث النبي ( الله عشر عشر يوماً به «قبا » في انتظار قدوم الوفد ، وفي تلك الفترة أسس مسجد «قبا » ، ونزلت فيه آيات بينات قال تعالى : ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ﴾ كما أنّ النبي ( الله على الصلاة فيه وإحيائه وذكر الأجر الكبير لمن صلّىٰ فيه .

وبعد استراحة الركب سار (عليه على) بمن معه من أصحابه وأهله متوجها إلى يثرب واستقبلته الجماهير المسلمة بالأشعار والأهازيج وشعارات الترحيب، واستقبله سادات يثرب وزعماء الأوس والخزرج مرحبين بقدومه باذلين كلّ ما وسعهم من امكانات مالية وعسكرية ، وكان عندما يمرّ على حيّ من أحيائهم يتقدّم الأشراف ليأخذوا بخطام الناقة رجاء أن ينزل في حيّهم حيث الضيافة والمنعة ، فكان (عليه الله يدعو لهم بالخير ويقول: «دعوا الناقة تسير فإنّها مأمورة».

ثم بركت في رحبة من الأرض بجوار دار أبي أيوب الأنصاري،

<sup>(</sup>١) المناقب : ١ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) آل عمران (۳) : ۱۹۱\_ ۱۹۰.

فنزل (ﷺ) ونزلت السيّدة الطاهرة فاطمة الزهراء (ﷺ) مع الفواطم ودخلن على أمّ خالد (۱۱) ، وبقيت السيّدة فاطمة (ﷺ) مع أبيها (ﷺ) زهاء سبعة أشهر حتى تمّ بناء المسجد ودار رسول الله (ﷺ) وبيته المتواضع المؤلف من عدّة حجرات بعضها بالأحجار، والبعض الآخر من جريد النخل ، أمّا ارتفاع الحجرات فقد وصفه الإمام الحسن (ﷺ) سبط رسول الله (ﷺ) فيما جاء عنه أنّه قال: «كنت أدخل بيوت النبيّ (ﷺ) وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي » .

أمّا الأثاث الذي هيّأه النبيّ لبيته الجديد فهو في منتهى البساطة والخشونة والتواضع ، وأعدّ لنفسه فيه سريراً مؤلّفاً من أخساب مشدودة بالليف، واستقرّت الزهراء في دار هجرتها وفي بيت أبيها ، ذلك البيت البسيط المتواضع في دار الإسلام ، لتنعم بعنايته وحبّه ورعايته ، تلك العناية والرعاية والحبّ الذي لم يحظ بمثله امرأة ولا أحد من الناس سواها .

إلى هذا البيت المتواضع جاءت فاطمة بنت محمّد (ﷺ) مهاجرة من مكة لترى أباها بين أنصاره في يثرب يفدونه بالأنفس ومعه المهاجرون، وقد اطمأن بهم المقام مع إخوانهم ممن أسلم من الأوس والخزرج، وانصرفوا مع النبيّ إلى الدعوة للإسلام والتخطيط لغد أفضل، وقد آخى النبيّ بينهم وبين مسلمي المدينة ليذهب عنهم وحشة الاغتراب ويشدّ بعضهم إلى بعض بتلك الأخوة التي تجمعهم على صعيد واحد، وهو الإيمان بإله واحد لا شريك له، و ترك علياً لنفسه فأخذ بيده ومعه حشد من المهاجرين والأنصار، وقال: «هذا أخي ووصيّي ووارثي من بعدي »(٢) ولم يمضِ وقت طويل على تلك المؤاخاة التي فإز بها عليّ (ﷺ) حتى أصبح صهراً للنبيّ وزوجاً لأحبّ بناته المؤاخاة التي فإز بها عليّ (ﷺ) حتى أصبح صهراً للنبيّ وزوجاً لأحبّ بناته

<sup>(</sup>١) خالد : هو اسم أبي أيوب الأنصاري .

<sup>(</sup>٢) قادتنا، للميلاني : ٣/ ٣٨٩ نقلاً عن حياة الحيوان : ١ / ١١٨، وراجع البداية والنهاية : ٣/ ٢٧٧.

إليه وأعزّهنّ علىٰ قلبه وروحه.

وبعد ما استقر رسول الله (ﷺ) في المدينة تزوّج «سودة » وهي أول من تزوّجها بعد السيّدة خديجة (رض) ثم تزوّج « أمّ سلمة بنت أبي أمية » وفوّض أمر ابنته الزهراء اليها.

قالت أمّ سلمة: تـزوّجني رسـول الله (ﷺ) وفـوّض أمر ابنته فاطمة (ﷺ) إليَّ ، فكنت أُودّبها وأدلّها ، وكانت والله أأدب منّي وأعـرف بالأشباء كلّها(١).

#### ٢\_محاولات خطبتها (繼):

فاقت فاطمة الزهراء (هل) نساء عصرها في الحسب والنسب فهي بنت محمّد رسول الله (هلل) وخديجة (٢) رضي الشعنها وسليلة الفضل والعلم والسجايا الخيّرة ، وغاية الجمال الخلقي والخُلقي ، ونهاية الكمال المعنوي والإنساني ، علا شأوها و تألّق نجمها .

وما إن دخلت السنة الثانية من هجرة النبيّ (عَيَلَيُّ) وبدأت طلائع الاستقرار تلوح للمسلمين حتى خطبها أكابر قريش من أهل الفضل والسابقة في الإسلام والشرف والمال من النبيّ (عَيَلَيُّ)، فكان (عَيَلَيُّ) يردّهم ردّاً جميلاً

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة : ١٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة الأثمة الاثنى عشر: ١ / ٨٠ ٨١.

ويقول لكل من جاءه: «إنّي أنتظر فيها أمرالله » وكان (ﷺ) يعرض عنهم بوجهه الكريم حتى كان الرجل يظنّ في نفسه أنّ رسول الله (ﷺ) ساخط عليه (١).

وكان رسول الله قد حبسها على عليّ ، ويرغب أن يخطبها منه (٢).

وعن بريدة قال : خطب أبو بكر فاطمة (هي)، فقال رسول الله (عَيَالله) : « إنها صغيرة ، وإنّي أنتظر بها القضاء » فلقيه عمر فأخبره ، فقال : ردّك ، ثم خطبها عمر فردّه (٣).

### ٣ \_ عليّ ( ﷺ ) يتقدّم لخطبة الزهراء ( ﷺ ):

كان الإمام علي (變) يفكر في خطبة الزهراء، ولكنه بقي (變) بين الحالة التي يعيشها هو والمجتمع الإسلامي من فقر وفاقة وضيق في المعيشة، يصرفه عن التفكير في الزواج ويشغله عن نفسه وهواجسها في بناء الأسرة، وبين واقعه الشخصي وقد تجاوز الواحد والعشرين من العمر (ئ)، وآن له أن يتزوج من فاطمة التي لاكفؤ لها سواه ولاكفؤ له سواها، وهي نسيج لا يتكرر.

ذات يوم وما أن أكمل الإمام (ﷺ) عمله حتى حلّ عن ناضحه وأقبل يقوده إلى منزلة فشدّه فيه ، وتوجّه نحو منزل رسول الله (ﷺ) وكان في بيت السيدة أمّ سلمة ، وبينماكان الإمام في الطريق هبط ملك من السماء بأمر إلهي هو أن يزوّجَ النور من النور ، أي فاطمة من على (٥).

<sup>(</sup>١) كشف الغمة : ١ / ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة : ١٠/, ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الخواص : ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) ذخائر العقبيٰ : ٣٦.

<sup>(</sup>٥) راجع معاني الأخبار : ١٠٣، والخصال : ٦٤٠، وأمالي الصدوق : ٤٧٤، وبحار الأنوار: ٣٦ / ١١١.

فدقّ على (幾) الباب ، فقالت أُمّ سلمة : من بالباب ؟ فقال لها رسول الله ﴿ ﷺ : « قومي يا أمّ سلمة فافتحي له الباب ومريه بالدخول ، فهذا رجل يحبّه الله ورسوله ويُحبّهما » فقالت أمّ سلمة : فداك أبي وأمي ، من هذا الذي تذكر فيه هذا وأنت لم تره ؟ فقال : « مه يا أمّ سلمة ، فهذا رجل ليس بالخرق ولا بالنزق، هذا أخي وابن عمّى وأحبّ الخلق إلى » قالت أمّ سلمة : فقمت مبادرةً أكاد أعثر بمرطى ، ففتحت الباب فإذا أنا بعليّ بن أبي طالب (ﷺ) فدخل علىٰ رسول الله (ﷺ) فقال : « السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال له النبيّ (عَيَالِلهُ) : الله ﴿ عَلِينًا ﴾ وجعل ينظر إلى الأرض كأنّه قصد لحاجة وهو يستحى أن يبيّنها ، فهو مطرق إلىٰ الأرض حياءً من رسول الله ﴿ يَكُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُ ) فَكَأَنَّ النَّبِيِّ (يَكُلُّكُ ) علم ما في ما في نفسك ، فكلّ حاجة لك عندي مقضية » قال عليّ (ﷺ) : «فداك أبي وأمي إنّك أخذتني عن عمّك أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد وأنا صبي، فغذّيتني بغذائك ، وأدّبتني بأدبك ، فكنتَ إليّ أفضل من أبي طالب ومن فاطمة بنت أسد في البرّ والشفقة ، وإنّ الله تعالى هداني بك وعلى يديك ، وإنَّك والله ذخري وذخيرتي في الدنيا والآخرة يا رسول الله فقد أحببت مع ما شدّ الله من عضدي بك أن يكون لي بيت وأن تكون لي زوجة أسكن إليها، وقد أتيتك خاطباً راغباً ، أخطب اليك إبنتك فاطمة ، فهل أنت مزوِّجي يــا رســول الله ؟ » فتهلَّل وجه رسول الله (ﷺ) فرحاً وسروراً ، وأتىٰ فاطمة فقال : « إنَّ عليّاً قد ذكركِ وهو من قد عرفتِ » فسكتت (عليمًا) ، فقال (عَيَّطِيُّةُ): « الله أكبر ، سكوتها رضاها» فخرج فزوجها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع بحار الأنوار : ٤٣ / ٩٣، وذخائر العقبيٰ : ٣٩.

قالت أمّ سلمة : فرأيت وجه رسول الله (ﷺ) يتهلّل فرحاً وسروراً ، ثم تبسّم في وجه علي (ﷺ) فقال : « يا عليّ فهل معك شيء أزوّجك به ؟ » فقال عليّ (ﷺ) : « فداك أبي وأمّي ، والله ما يخفى عليك من أمري شيء ، أملك سيفي ودرعي وناضحي ، وما أملك شيئاً غير هذا » فقال رسول الله (ﷺ) : « يا عليّ أمّا سيفك فلا غنى بك عنه ، تجاهد في سبيل الله ، وتقاتل به أعداء الله ، وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك ، وتحمل عليه رحلك في سفرك ، ولكني قد زوّجتك بالدرع ورضيت بها منك ».

« يا أبا الحسن ، أأبشرك؟! » قال علي (عليه ) قلت : « نعم فـداك أبـي وأمّـي بشرني ، فإنّك لم تزل ميمون النقيبة ، مبارك الطائر ، رشيد الأمر ، صلّى الله عليك » .

فقال رسول الله (عَيَّلَيُّهُ): «أبشرك يا عليّ فإنّ الله عنوجل قد زوّجكها في السماء من قبل أن أزوّجكها في الأرض، ولقد هبط عليّ في موضعي من قبل أن تأتيني ملك من السماء فقال: يا محمّد! إنّ الله عزوجل اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارك من خلقه فبعثك برسالته، ثم اطلع إلى الأرض ثانية فاختار لك منها أخاً ووزيراً وصاحباً وختنا فزوّجه إبنتك فاطمة (على )، وقد احتفلت بذلك ملائكة السماء، يامحمّد! إن الله عزوجل أمرني أن آمرك أن تزوّج عليّاً في الأرض فاطمة، وتبشّرهما بغلامين زكيين نجيبين طاهرين خيّرين فاضلين في الدنيا والآخرة، ياعليّ! فوالله ما عرج الملك من عندي حتى طقت الياب »(١).

### ٤\_أمر زواجها من السماء:

قال ابن أبي الحديد: وإنّ إنكاحه عليّاً إيّاها ماكان إلّا بعد أن أنكحه الله

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٢٧.

تعالى إيّاها في السماء بشهادة الملائكة(١).

وعن جابر بن عبدالله قال: لمّا زوّج رسول الله (ﷺ) فاطمة من على (الله على الله الله من فوق عرشه (٢).

وعن أبي جعفر (ﷺ) قال: «قال رسول الله (ﷺ): إنّما أنا بشر مثلكم ، أتزّوج فيكم وأزوّجكم إلّا فاطمة ، فإنّ تزويجها نزل من السماء »(٣).

#### ٥\_خطبة العقد:

قال أنس: بينما أنا قاعد عند النبيّ (عَيَّلُهُ) إذ غشيه الوحي، فلمّا سري عنه قال: «يا أنس! تدري ما جاءني به جبرئيل من صاحب العرش؟ » قلت: الله ورسوله أعلم، بأبي وأمّي ما جاء به جبرئيل؟ قال (عَيَّلُهُ): «إنّ الله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة علياً ، انطلق فادع لي المهاجرين والأنصار » قال: فدعو تهم ، فلمّا أخذوا مقاعدهم قال النبي (عَيَّلُهُ): «الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرغوب اليه فيما عنده ، المرهوب عذابه ، النافذ أمره في أرضه وسمائه ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميّزهم بأحكامه ، وأعرّهم بدينه ، وأكرمهم بنبيّه محمّد ، ثم إنّ الله تعالى جعل المصاهرة نسباً وصهراً ، فأمر الله يجري إلى قضائه ، وقضاؤه يجري إلى قدره ، فلكل قدر أجل ، ولكل أجل كتاب ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ يجري إلى قدرة ، فلكل قدر أجل ، ولكل أجل كتاب ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴿ ، ثم إنّ الله أمرني أن أزوّج فاطمة بعليّ ، فأشهدكم أنّي قد زوّجته على أربعمائة مثقال من فضة إن رضي بذلك على » .

وكان عليّ غائباً قد بعثه رسول الله (ﷺ) في حاجته ، ثـم إنّ رسـول

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة : ٩/ ١٩٣، وبنص آخر في ذخائر العقبيي: ٤٠ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٤٥.

الله (ﷺ) أمر بطبق فيه بسر فوضع بين أيدينا، ثم قال (ﷺ): «انتهبوا»، فبينا نحن ننتهب إذ أقبل علي (ﷺ)، فتبسّم اليه رسول الله (ﷺ) ثم قال: « يا عليً! إنّ الله أمرني أن أزوّجك فاطمة، فقد زوّجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت» فقال عليّ (ﷺ): «قد رضيت يا رسول الله » ثم إنّ عليّاً مال فخرّ ساجداً شكراً لله تعالى وقال: «الحمد لله الذي حبّبني إلى خير البرية محمد رسول الله »، فقال رسول الله (ﷺ): «بارك الله عليكما، وبارك فيكما وأسعدكما، وأخرج منكما الكثير الطيب».

قال أنس: فوالله لقد أخرج منهما الكثير الطيب(١).

#### ٦ \_مهرها وجهازها:

وجاء عليّ بالمهر بعد أن باع درعه لعثمان، وكان اربعمائة درهم سود هَجَرية، فقبض الرسول (سَلِيُلُلُهُ) الدراهم وأعطاها لبعض أصحابه ونسائه ليشتروا متاعاً للبيت الجديد، فكان الجهاز:

« ١ - قميصاً بسبعه دراهم . ٢ - خماراً بأربعة دراهم . ٣ - قطيفة سوداء خيبرية . ٤ - سريراً مزمّلاً بشريط . ٥ - فراشين من خيش مصر حشو أحدهما ليف ، وحشو الآخر من جزّ الغنم (صوف) . ٦ - أربعة مرافق من أدم الطائف حشوها إذخر . ٧ - ستراً من صوف . ٨ - حصيراً هجري . ٩ - رحاء اليد . ١٠ - سقاءً من أدم . ١١ - مخضباً من نحاس . ١٢ - قعباً للّبَن . ١٣ - شناً للماء . ١٤ - مطهرةً مزفّتة . ١٥ - جرّةً خضراء . ١٦ - كيزان خزف . ١٧ - نطعاً من أدم . ١٨ - عباءً قطراني . ١٩ - قربة ماء ».

<sup>(</sup>١)كفاية الطالب: الباب ٧٨ ص ٢٩٨، والمناقب: ٣/ ٣٥١ فصل ترويجها ( ﷺ)، وكشف الغمة: ١/ ٣٥١ ـ ٢٤٨، وذخائر العقبي: ٤١.

قالوا: وحملناه جميعاً حتى وضعناه بين يدي رسول الله (عَلَيْلُمُّ) فلمّا نظر إليه بكى وجرت دموعه ، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : « اللهم بارك لقوم جلّ آنيتهم الخزف » (١).

جهّز علي (ه ) داره ، وفرش (ه ) بيته بالرمل الليّن ونصب خشبة من حائط إلى الحائط لتعليق الثياب عليها وبسط على الأرض إهاب كبش ومخدّة ليف .

وعن أبي يزيد المديني قال: لمّا أهديت فاطمة إلى عليّ ( 學) لم تجد عنده إلّا رملاً مبسوطاً ووسادة وجرة وكوزاً (٢٠).

#### ٧ \_ مقدّمات الزفاف ووليمة العرس:

قال علي (ﷺ): « ومكنت بعد ذلك شهراً لا أعاود رسول الله (ﷺ) في أمر فاطمة بشيء، استحياءً من رسول الله (ﷺ) غير أنّي كنت إذا خلوت برسول الله (ﷺ) يقول لي: « يا عليّ ما أحسن زوجتك وأجملها! أبشر يا عليّ فقد زوّجتك سيّدة نساء العالمين » فقال عليّ (ﷺ): « فلمّا كان بعد شهر دخل عليّ أخي عقيل فقال: يا أخي ما فرحت بشيء كفرحي بتزوجك فاطمة بنت محمّد (ﷺ)، يا أخي فما بالك لا تسأل رسول الله (ﷺ). يدخلها عليك ؟ فتقرّ عيناً باجتماع شملكما ».

قال عليّ (ﷺ): «والله يا أخي إنّي لأحبّ ذلك وما يمنعني من مسألته إلّا الحياء منه » فقال: أقسمت عليك إلّا قمت معي ، فقمنا نريد رسول الله (ﷺ)، فلقيتنا

<sup>(</sup>١) المناقب ابن شهر آشوب: ٣/ ٣٥٣، وكشف الغمة: ١/ ٣٥٩.

الشريط: ورق مفتول يشترط به السرير . الخيش: نسيج خشن من الكتان. والاذخر ، حشيش طيب الريح. والمخضب: وعاء لغسل الثياب أو خضبها . والقعب : القدح العظيم الغليظ . والشن : القربة الصغيرة والزفت : نوع من القير تطليٰ به الآنية كي لا يترشح منها الماء .

<sup>(</sup>٢) فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفىٰ : ٧٧٤ نقلاً عن المناقب لأحمد بن حنبل .

ثم انثنت راجعة فدخلت إلى أمّ سلمة فأعلمتها بذلك وأعلمت نساء النبي فاجتمعن عند رسول الله (ﷺ) فأحدقن به وقلن \_ والكلام لا يزال لأمّ سلمة (أمّ المؤمنين) \_ فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قد اجتمعنا لأمر لو أنّ خديجة في الأحياء لقرّت بذلك عينها، قالت أمّ سلمة : فلمّا ذكرنا خديجة بكى رسول الله (ﷺ) ثم قال (ﷺ) : « خديجة وأين مثل خديجة ؟ صدّقتني حين كذّبني الناس ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بما لها ».

قالت أمّ سلمة : فقلنا: فديناك بآبائنا وأمّهاتنا ، يا رسول الله إنّك لم تذكر من خديجة أمراً إلّا وقد كانت كذلك ، غير أنّها قد مضت إلى ربّها ، فهنأها الله بذلك ، وجمع بيننا وبينها في درجات جنّته ورضوانه ورحمته، يا رسول الله هذا أخوك في الدين وابن عمك في النسب عليّ بن أبي طالب ، يحب أن تدخل عليه زوجته فاطمة و تجمع بها شمله، فقال : « يا أمّ سلمة ، فما بال عليّ لا يسألني ذلك ؟ » .

فقلت: يمنعه الحياء منك يا رسول الله ، قالت أُمّ أيمن: فقال لي رسول الله (ﷺ) : «انطلقي إلى عليّ فآتيني به » ، فخرجت من عند رسول الله (ﷺ) فإذا عليّ ينتظرني ليسألني عن جواب رسول الله (ﷺ) ، فلمّا رآني قال: « ما وراءك يا أُمّ أيمن؟ » .

قلت : أَجِب رسول الله، قال عليّ (ﷺ) : « فدخلت وقمن أزواجه فدخلن البيت وجلست بين يديه مطرقاً نحو الأرض حياءً منه » ، فقال (ﷺ) : « أتحبّ أن تدخل عليك زوجتك ؟ »، فقلت وأنا مطرق : « نعم ، فداك أبي وأمّى » .

فقال: «نعم وكرامة، يا عليّ، أدخلها عليك في ليلتنا هذه أو في ليلة غد إن شاء الله »، فالتفت رسول الله (عَيْلُهُ) إلى النساء وقال: «من هاهنا»؟ فقالت أمّ سلمة : أنا أمّ سلمة وهذه زينب وهذه فلانة وفلانة ، فقال رسول الله (عَيْلُهُ): «هيئوا لابنتي وابن عمّي في حجري بيتاً » فقالت أمّ سلمة : في أيّ حجرة يا رسول الله ؟ فقال (عَيْلُهُ): «في حجرتك»، وأمر نساءه أن يزيّنَ فاطمة ويصلحن من شأنها. قالت أمّ سلمة : فسألت فاطمة : هل عندك طيب اذخرتيه لنفسك ؟ قالت أمّ سلمة : فسألت فاطمة : هل عندك طيب اذخرتيه لنفسك ؟ والترابيه): «نعم » فأتت بقارورة فسكبت منها في راحتي فشممت منها رائحة ما شممت مثله قط ، فقلت : ما هذا ؟ قالت (عَيْلُهُ): «كان دحية الكلبي يدخل على رسول الله (عَيْلُهُ) فيقول لي (عَيْلُهُ): يا فاطمة هاتِ الوسادة فاطرحيها لعمّك ، يدخل على رسول الله (عَيْلُهُ) فيقول لي (عَيْلُهُ): يا فاطمة هاتِ الوسادة فيجلس عليها ، فإذا نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني بجمعه فأطرح له الوسادة فيجلس عليها ، فإذا نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني بجمعه إفال عليّ (عَلَهُ) رسول الله (عَيْلُهُ) عن ذلك فقال (عَيْلُهُ): هو عنبر يسقط من أجنحة إفسأل عليّ (عليه) رسول الله (عَيْلُهُ) عن ذلك فقال (عَلَهُ): هو عنبر يسقط من أجنحة جبرئيل] ».

قال رسول الله (ﷺ): « يا على ، لا بدّ للعرس من وليمة ».

فقال سعد: عندي كبش ، وجمع رهط من الأنصار أصواعاً من ذرة، وأخذ رسول الله (ﷺ) من الدراهم التي سلّمها إلى أم سلمة عشرة دراهم فدفعها إلى وقال: «اشتر سمناً وتمراً وإقطاً »، فاشتريت وأقبلت به إلى رسول الله (ﷺ)، تحسر عن ذراعيه ودعا بسفرة من أدم ، وجعل يشدخ (۱) التمر والسمن ويخلطهما بالأقط حتى اتخذه حيساً (۲)، ثم قال: «ياعلي أدع من أحبت ».

<sup>(</sup>١) الشَّدْخ :كسر الشيء الرطب أو الأجوف.

الأقط: الجبن المتخذ من اللبن الحامض، راجع كشف الغمة: ١ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) الحيس : تمر بدق ويعجن بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوي منه .

فخرجت إلى المسجد وهو مشحن بالصحابة ، فاستحييتُ أن أشخص قوماً وأدع قوماً ، ثم صعدت على ربوة هناك وناديت : أجيبوا إلى وليمة فاطمة، فأقبل الناس أرسالاً (۱) فاستحييت من كثرة الناس وقلة الطعام ، فعلم رسول الله (ﷺ) ما تداخلني ، فقال (ﷺ) : «يا عليّ إنّي سأدعو الله بالبركة ، فجلّل السفرة بمنديل، وقال : أدخل عليّ عشرة بعد عشرة ففعلت ، وجعلوا يأكلون ويخرجون لا ينقص الطعام» وكان النبيّ (ﷺ) يصبّ الطعام بيده ، والعبّاس وحمزة وعليّ وعقيل يستقبلون الناس، قال عليّ : «فأكل القوم عن آخرهم طعامي وشربوا شرابي، ودعوا لى بالبركة وصدروا وهم أكثر من أربعة ألاف رجل» .

ثم دعا رسول الله (ﷺ) بالصحاف فملئت ووجه بها إلى منازل أزواجه ، ثم أخذ صحيفة وجعل فيها طعاماً، وقال : « هذه لفاطمة وبعلها »(٢).

### ٨ ـ مراسم ليلة الزفاف:

فلمّا انصرفت الشمس للغروب قال رسول الله (ﷺ): «يا أمّ سلمة هلمّي فاطمة»، فانطلقت فأتت بها تسحب أذيالها وقد تصببت عرقاً حياءً من رسول الله (ﷺ) فعثرت ، فقال رسول الله (ﷺ): «أقالك الله العثرة في الدنيا والآخرة»، فلمّا وقفت بين يديه كشف الرداء عن وجهها حتى رآها عليٌّ (ﷺ).

وأمر النبيّ (ﷺ) بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة، وأن يفرحن ويرجزن ويكبّرن ويحمدن، ولا يقلن ما لا يرضي الله، قال جابر: فأركبها على ناقته أو على بغلته الشهباء، وأخذ سلمان زمامها، وحولها سبعون ألف حوراء، والنبيّ (ﷺ) وحمزة

<sup>(</sup>١) أرسال : جمع ( رسل ) وهو القطيع من كل شيء ، الجماعة .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٠٦ ، ١١٤ ، ١٣٢ ، ١٣٧ .

وعقيل وجعفر وبنو هاشم يمشون خلفها مشهرين سيوفهم، ونساء النبي ( الله الله عنه عنه النبي ( الله عنه الل

وكانت النّسوة يرجّعن أول بيت من كلّ رجز ثم يكبّرن، ودخلن الدار، ثم أنفذ رسول الله (ﷺ) إلى عليّ ودعاه ، ثم دعا فاطمة فأخذ بيدها ووضعها في يد عليّ، وقال : « بارك الله في ابنة رسول الله ، يا علي نِعم الزوج فاطمة، ويا فاطمة نِعم البعل على » .

ثم قال : «يا عليّ هذه فاطمة وديعة الله ووديعة رسوله عندك، فاحفظ الله واحفظني في وديعتي»(١).

ثم دعا وقال: «اللهم اجمع شملهما، وألّف بين قليهما، واجعلهما وذرّيتهما من ورثة جنّة النعيم، وارزقهما ذرّية طاهرة طيبة مباركة، واجعل في ذرّيتهما البركة، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما رضيت » ثم قال: «إنطلقا إلى منزلكما ولا تُحدِثا أمراً حتى آتيكما».

قال عليّ (ﷺ): « فأخذت بيد فاطمة وانطلقت بها حتى جلست في جانب الصفة وجلست في جانب الصفة وجلست في جانبها وهي مطرقة إلى الأرض حياءً منها » .

فماكان إلّا أن دخل رسول الله (ﷺ) وبيده مصباح ، فوضعه في ناحية المنزل، وقال لي : «يا عليّ خذ في ذلك القعب ماءً من تلك الشكوة ، ففعلت ثم أتيته به فتفل فيه تفلات ، ثم ناولني القعب وقال : اشرب منه ، فشربت ثم رددته إلى رسول الله (ﷺ) فناوله فاطمة وقال : اشربي حبيبتي فشربت منه ثلاث جرعات ثم ردّته إليه، فأخذ ما بقي من الماء فنضحه على صدري وصدرها وقال: إنّما يريد الله ليذهب عنكم

<sup>(</sup>١) شجرة طوبين : ٢٥٤.

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، ثم رفع يديه وقال : يا ربّ إنّك لم تبعث نبيّاً إلّا وقد جعلت له عترة ، اللهم فاجعل عترتي الهادية من عليّ وفاطمة ، ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب وقال : طهّركما الله وطهّر نسلكما، أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ، أستودعكما الله وأستخلفه عليكما » وأغلق الباب وأمر النساء فخرجن .

فلمّا أراد الخروج رأى امرأة فقال: من أنتِ؟، قالت: أسماء، فقال: «ألم آمركِ أن تخرجي؟» قالت أسماء: بلى يا رسول الله \_ فداك أبي وأمي \_ وما قصدت خلافك، ولكنّي أعطيت خديجة عهداً، حينما حضرت خديجة الوفاة بكت، فقلت: أتبكين وأنت سيدة نساء العالمين؟ وأنتِ زوجة النبيّ ( الله على لسانه بالجنة؟

فقالت : ما لهذا بكيت، ولكن المرأة ليلة زفافها لا بدّ لها من امرأة تفضي اليها بسرها ، وتستعين بها على حوائجها ، وفاطمة حديثة عهد بصبا ، وأخاف أن لا يكون لها من يتولّى أمرها حينئذٍ .

فقلت : يا سيدتي لك عليَّ عهد الله إن بقيت إلىٰ ذلك الوقت أن أقـوم مقامَكِ في هذا الأمر ، فبكىٰ رسول الله وقال : «بالله لهذا وقفتِ ؟». فقلت : نعم والله ، فدعا لي (١).

### ٩ \_ زيارة النبيّ (عَيَّالًا) للزهراء في صبيحة عرسها:

دخل رسول الله (عَلَيْ ) على فاطمة (على) في صبيحة عرسها بقدح فيه

<sup>(</sup>١) ورد في الروايات أنّ أسماء بنت عميس حضرت زفاف فاطمة ، وأسماء كانت مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب ( الله الله على الله عنه عنه ولا زوجها إلّا يوم فتح خيبر ، ولم تشهد زفاف فاطمة والتي حضرت الوفاة لغلّها ( سلمىٰ بنت عميس ) أختها زوجة حمزة بن عبد المطلب ، وكانت أسماء أشهر من أختها فرووا عنها أو أنّ راوياً واحداً سها وتبعه الآخرون . (كشف الغمة : ١ / ٣٦٨ ) .

لبن فقال: «اشربي فداكِ أبوك»، ثم قال لعلي (學): « اشرب فداك ابن عمّك » (١٠). ثم سأل علياً: «كيف وجدت أهلك؟ قال (學): نِعم العون على طاعة الله». وسأل فاطمة فقالت: «خير بعل » (٢).

قال عليّ (ﷺ): «ومكث رسول الله (ﷺ) بعد ذلك ثلاثاً لا يدخل علينا، فلمّا كان في صبيحة اليوم الرابع جاءنا (ﷺ) ليدخل علينا...» فلمّا دخل عليهما أمر عليّاً بالخروج، وخلا بابنته فاطمة (ﷺ) وقال: «كيف أنت يا بُنيّة ؟ وكيف رأيت زوجك ؟».

قالت : « يا أبه خير زوج ، إلّا أنّه دخل عليّ نساء من قريش وقلن لي زوّجكِ رسول الله من فقير لا مال له »، فقال (ﷺ) لها : « يا بنية ما أبوك ولا بعلُك بفقير، ولقد عرضت عليّ خزائن الأرض ، فاخترت ما عند ربّي ، والله يا بنية ما ألوتك نصحاً أنّ زوّجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً » .

« يا بُنية إنّ الله ـعزوجل ـاطلع إلى الأرض فاختار من أهلها رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك ، يا بنية نِعم الزوج زوجكِ ، لا تعصى له أمراً » .

ثم صاح رسول الله (ﷺ) بعليّ : « يا عليّ »، فقال : « لبيك يا رسول الله » ، قال : أدخل بيتك والطف بزوجتك وارفق بها ، فإنّ فاطمة بضعة منّي، يؤلمني ما يؤلمها ويسرّني ما يسرّها ، أستودعكما الله وأستخلفه عليكم »(٣).

وفي رواية : لمّا زوّج رسول الله (ﷺ) إبنته فاطمة (ﷺ) قال لها : « زوّجتك سيّداً في الدنيا والآخرة ، وإنّه أول أصحابي إسلاماً وأكثرهم علماً وأعظمهم

<sup>(</sup>١) كشف الغمة: ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ١١٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٣٢.

حلماً »<sup>(۱)</sup>.

### ١٠ ـ تأريخ الزواج :

الروايات التي وردت عن أهل البيت (ﷺ) تنصّ كلّها على وقوع الزواج بعد عودة المسلمين من معركة بدر منتصرين.

فعن الإمام الصادق (ﷺ) قال : « تزوّج علي فاطمة (ﷺ) في شهر رمضان وبنىٰ بها في ذي الحجة من العام نفسه بعد معركة بدر »(٢).

وروي أيضاً أنّ أمير المؤمنين (ﷺ) دخل بفاطمة (ﷺ) بعد رجوعه من معركة بدر لأيام خلت من شوال السنة الثانية من الهجرة النبويّة المباركة (٣).

وروي في أوّل يوم من ذي الحجة ( السنة الثانية من الهجرة ) زوّج رسول الله (ﷺ) فاطمة عليّاً (ﷺ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٣٣ ، وكنز العمال : ١١ / ح٣٢٩٢٦ مثله ، ومسند الإمام أحمد : ٥ / ٢٦ مثله، مختصر تاريخ دمشق : ١٨/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة : ١ / ٣٦٤، بحار الأنوار : ٤٣ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي : ٤٣ مجلس٢ حديث ٤٧.

<sup>(</sup>٤) مصباح المتهجد للطوسي : ٦١٣ (ط. حجرية).

### 

لقد امتاز زواج السيّدة فاطمة سلام الله عليها بما يلي :

ا \_إنّه زواج من السماء وبأمر من الله تعالىٰ قبل أن يكون نسباً أرضياً ، ومجرد ارتباط عاطفي ، ويكفينا في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب إذ قال : نزل جبرئيل فقال : «يا محمد إنّ الله يأمرك أن تزوّج فاطمة ابنتك من على »(١).

٢ \_إنّ الله تعالىٰ قد جعل الذرّية النبوية الطاهرة محصورة بهذا الزواج المبارك ، ومن طريق هذين الزوجين ، وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول : «كلّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي، وكلّ بني أنثى فعصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإنّي أبوهم وأنا عصبتهم »(٢).

٣-إنّ الزهراء (ﷺ) وحيدة محمد (ﷺ) التي لم يكن لها أخت في النسب الأبوي ، أمّا زينب ورقية وأمّ كلثوم - وإن اشتهرن بكونهن بنات محمد (ﷺ) - فهنّ بنات هالة أخت خديجة، وقد كنّ في بيت خديجة حينما اقترنت بالنبيّ (ﷺ) ، ولم يؤيّد التحقيق التأريخي بنوّتهنّ لمحمد (ﷺ) (٣).

<sup>(</sup>١) ذخائر العقبيٰ : ٤١، وراجع شرح نهج البلاغة : ٩ / ١٩٣.

<sup>(</sup>٢)كنز العمال : ج١٣ / ٣٧٥٨٦، وقريب منه ما في شرح نهج البلاغة : ١٠٦ / ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الإمام علي بن أبي طالب سيرة وتاريخ: ص ٣٧، الشيخ محمد حسن آل ياسين، وراجع الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي المتوفي ٢٥٥: الصفحة ٨٠ ـ ٨٦ طبعة دار الكتب العلمية \_قـم.

### من الزواج إلى وفاة الرسول (ﷺ)

### ١ ـ الزهراء (ﷺ) في بيت الزوجيّة:

لمّا تزوّج على من فاطمة (على) قال رسول الله (على) لعلى: «أطلب منزلاً»، فطلب على منزلاً فأصابه مستأخراً عن النبي (على) قليلاً فبنى بها فيه . فجاء النبيّ (على) إلى ابنته فقال: «إنّي أديد أن أحولك إليّ »، فقالت لرسول الله (على): «فكلم حارثة بن النعمان أن يتحوّل عني» فقال رسول الله (على): «قد تحوّل حارثة عنا حتى قد استحييت منه »، فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى النبيّ (على) وقال: يا رسول الله إنّه بلغني أنّك تحوّل فاطمة إليك وهذه منازلي وهي أسقب بيوت بني النجّار بك، وإنّما أنا ومالي لله ولرسوله، والله يا رسول الله الله الذي تأخذ مني أحبّ إليّ من الذي تدع، فقال رسول الله (على): «صدقت، بارك الله عليك» فحوّلها رسول الله إلى بيت حارثة (١٠).

انتقلت السيدة فاطمة الزهراء (هلك) إلى البيت الزوجي وكان انتقالها من بيت الرسالة والنبوة الى دار الإمامة والولاية ، فهي تعيش في جو تكتنفه القداسة والنزاهة ، وتحيط به عظمة الزهد وبساطة العيش ، وكانت تعين زوجها على أمر دينه و آخرته .

كان علي (إلله على الله السيّدة فاطمة الزهراء احتراماً لائقاً بها ، لا لأنها روجته فقط، بل لأنها أحبّ الخلق إلى رسول الله (ﷺ) ولأنّها سيّدة نساء

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد : ٨ / ٢٢ ، طبعة دار الفكر .

العالمين، ولأنّ نورها من نور رسول الله (ﷺ)، ولأنّـها مـجموعة الفـضائل والقيم.

ولم يكن رسول الله (ﷺ) ليترك هذا الغرس النبويّ دون أن يرعاه ويحتضنه بتوجيهه وعنايته ، فعاش الزوجان في ظلّ رسول (ﷺ) وفي كنفه ومنح (ﷺ) فاطمة بعد زواجها ما لم يمنحه لأحد من الحبّ والنصيحة والتوصية، فقد علّمها أبوها (ﷺ) معنى الحياة ، وأوحى لها بأنّ الإنسانية هي جوهر الحياة ، وأنّ السعادة الزوجية القائمة على الخلق والقيم الإسلامية هي أسمىٰ من المال والقصور والزخارف وقطع الأثاث وتحف الفن المزخرفة .

وتعيش فاطمة الزهراء في كنف زوجها قريرة العين سعيدة النفس، لا تفارقها البساطة ولا يبرح بيتها خشونة الحياة، فهي الزوجة المثالية، زوجة علي ( الله علي الله المسلمين ، ووزير الرسول ( الله الله ) ومشاوره الأول ، وحامل لواء النصر والجهاد، وعليها أن تكون بمستوى المسؤولية الخطيرة، وأن تكون لعلي كماكانت أمها خديجه لرسول الله ( الله الله ) تشاركه في جهاده و تصبر على قساوة الحياة ورسالة الدعوة الصعبة .

لقد كانت حقاً بمستوى مهمتها التي اختارها الله تعالى لها ، فكانت القدوة الصالحة للمسلم الرسالي وللمرأة النموذجية المسلمة .

### أ\_إدارة شؤون البيت والحياة الشاقة:

البيت الوحيد الذي كان يضم بين جدرانه زوجين معصومين مطهّرين منزهين عن ارتكاب الذنوب واكتساب المآثم، يتصفان بالفضائل الأخلاقية والكمال الإنساني هو بيت على وفاطمة (الله الإنساني).

فعليّ (إلله الموذج الرجل الكامل في الإسلام ، وفاطمة نموذج المرأة الكاملة في الإسلام ، ترعرعا في ظلّ النبي الأكرم (الله وعنّ الهما بالعلم وسائر الفضائل، واستأنست آذانهما الواعية منذ الصغر بالقرآن الكريم وهما يسمعان النبيّ (الله الله الله ونهاراً وفي كلّ آن، وأطلاعلى الغيب وارتشفا العلوم والمعارف الإسلامية من معينها الأصيل ومنبعها العذب، ورأيا الإسلام يتحرّك في شخص رسول الله (الله الله المنه النموذج الأمثل للأسرة المسلمة ؟.

قالت فاطمة (ﷺ): « فلا يعلم ما داخلني من السرور إلّا الله ، بكفايتي رسول الله (ﷺ) تحمّل رقاب الرجال »(۱).

إنّ الزهراء خرّيجة مدرسة الوحي، وهي تعلم أنّ معقل المرأة من المواقع المهمّة في الإسلام، وإذا ما تخلّت عنه وسرحت في الميادين

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ٨١.

الأُخرىٰ عجزت عن القيام بوظائف تربية الأبناء كما ينبغي، ومن هنا تهلل وجهها بالبشر وداخلها السرور بما قضيٰ به الرسول ( الله الله عنه ).

لقدكانت بنت النبيّ الأكرم تبذل قصارى جهدها لإسعاد أسرتها، ولم تستثقل أداء مهام البيت رغم كلّ الصعوبات والمشاق ، حتى أنّ عليّاً أمير المؤمنين ( إلى الله الله وامتدح صنعها ، وقال لرجل من بني سعد : « ألا أحدثك عني وعن فاطمة ؟ إنها كانت عندي وكانت من أحبّ أهله ( الله الله ) إليه ، وإنها استقت بالقربة حتى أثّر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها ، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها ، فأصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها : لو أتيت أباكي فسألتيه خادماً يكفيكِ ضرّ ما أنتِ فيه من هذا العمل ، فأتت النبيّ ( الله الله عنده حدّا أله المستحت فانصرفت » .

وفي رواية: أنَّها لمَّا ذكرت حالها وسألت جارية بكني رسول الله (عَيْلُةِ)

<sup>(</sup>١) أي : جماعة يتحدّثون معه .

فقال: « يا فاطمة والذي بعثني بالحقّ ، إنّ في المسجد أربعمائة رجل ما لهم طعام وثياب ولو لا خشيتي لأعطيتك ما سألتِ ، يا فاطمة وإنّي لا أريد أن ينفك عنكِ أجرك إلى الجارية ، وإنّي أخاف أن يخصمك علي بن أبي طالب (عليه ) يوم القيامة بين يدي الله ـ عزوجل ـ إذا طلب حقّه منكِ، ثم علّمها صلاة التسبيح » .

فقال أمير المؤمنين (على): « مَضَيْتِ تريدين من رسول الله (عَيَلَيُّ ) الدنيا فأعطانا الله ثواب الآخرة »(۱).

وفي ذات يوم دخل رسول الله (ﷺ) علىٰ عليّ (ﷺ) فوجده هو وفاطمة (ﷺ) : «أيّكما أعيى ؟» فقال عليّ (ﷺ) : «أيّكما أعيى ؟» فقال عليّ (ﷺ) : «فاطمة يا رسول الله» فقال (ﷺ) : «قومي يا بنية »، فقامت وجلس النبي (ﷺ) موضعها مع على (ﷺ) فواساه في طحن الحبّ (٢).

وروي عن جابر الأنصاري أنّه رأى النبي (ﷺ) فاطمة وعليها كساء من أجلة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها ، فدمعت عينا رسول الله (ﷺ)، فقال : « يا بنتاه ، تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة » فقالت : « يا رسول الله ، الحمد لله على نعمائه ، والشكر لله على آلائه » ، فأنزل الله ﴿ ولسوف يعطيك ربّك فترضى ﴾ (٣) .

وعن أبي عبدالله الصادق (ﷺ) قال : «كان أمير المؤمنين (ﷺ) يـحتطب ويستقى ويكنس، وكانت فاطمة (ﷺ) تطحن وتعجن وتخبز »<sup>(١)</sup> .

وعن أنس : أنّ بلالاً أبطأ عن صلاة الصبح ، فقال له النبيّ (عَلَيْلُهُ) : «ما

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٣ / ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤٣ / ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٥١.

حبسك ؟ » قال : مررت بفاطمة تطحن والصبي يبكي ، فقلت لها : إن شئت كفيتك الرحى وكفيتني الصبي ، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحى فقالت : « أنا أرفق بابني منك » .

فذاك الذي حبسني ، قال (ﷺ) : « فرحمتها ، رحمك الله »(١) .

هذه هي الدنيا في عين فاطمة بنت الرسول مواجهة للمعاناة و تألّم من الجوع وانهيار من التعب، ولكن كلّ ذلك يبدو ممزوجاً بحلاوة الصبر وندي

<sup>(</sup>١) ذخائر العقبيٰ : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) نظم درر السمطين: ١٩١.

الايثار ، لأنَّ وراءه نعيماً لا انتهاء له ، حصة يوم يوفَّىٰ الصابرون أجرهم بغير حساب .

إنّ إلقاء نظرة فاحصة على حياة الزهراء (على) توضّح لنا أنّ حياتها الشاقة لم تتغيّر حتى بعد أن أصبحت موفورة المال ، في سعة من العيش حصوصاً بعد فتح بني النضير وخيبر وتمليكها فدكاً وغيرها ـ عمّاكانت عليه قبل ذلك رغم غلّتها الوافرة، إذ روي أنّ فدكاً كان دخلها أربعة وعشرين ألف دينار سنوياً (١).

فالزهراء لم تعمر الدور ولم تبن القصور ولم تلبس الحرير والديباج ولم تَقْتَنِ النفائس، بل كانت تنفق كلّ ذلك على الفقراء والمساكين وفي سبيل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام .. وهكذاكان حال زوجها عليّ (ﷺ) الذي أوقف على الحُجاج مائة عين استنبطها في ينبع (٢) وقد بلغت صدقات أمواله في السنة أربعين ألف دينار (٣) وكانت صدقاته هذه كافية لبني هاشم جميعاً إن لم نقل إنّها تكفي أمة كبيرة من الناس من غيرهم ، إذا لاحظنا أنّ ثلاثين درهما كانت كافية لشراء جارية للخدمة، وكان الدرهم يكفي لشراء حاجات كثيرة حينذاك .

### ب \_طيب معاشرتها للإمام عليّ ( الله علي ( الله علي الله على الله عل

عاشت الزهراء (ﷺ) في بيت أعظم شخصية إسلامية بعد الرسول الأعظم (ﷺ) على الإطلاق ، رجلِ مهمته حمل راية الإسلام والدفاع عنه .

<sup>(</sup>١) سفينة البحار: ٧ / ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المناقب: ٢ / ١٢٣، وبحار الأنوار: ١١ / ٣٢.

<sup>(</sup>٣) كشف المحجة : ص١٣٣، وأنساب الأشراف : ٢ / ١١٧، ومجمع الزوائد : ٩ / ١٢٣، وبحار الأنوار : ١٤ / ٤٣، وأسد الغابة : ٤ / ٢٣.

وكانت الظروف السياسية حسّاسة وفي غاية الخطورة يـوم كـانت جيوش الإسلام في حالة إنذار دائم، إذ كانت تشتبك في حروب ضروس في كلّ عام، وقد اشترك الإمام عليّ (عليه) في أكثرها.

وكانت الزهراء توفّر الجوّ اللازم والدفء والحنان المطلوب في البيت المشترك، وبهذا كانت تشترك في جهاد عليّ أيضاً فإنّ جهاد المرأة حسن التبعّل كما ورد في الحديث الشريف(١).

ولقد كانت حريصة كلّ الحرص في القيام بمهام الزوجية، وما خرجت فاطمة (ﷺ) من بيتها يوماً بدون إذن زوجها ، وما أسخطته يوماً وما كذبت في بيته وما خانته وما عصت له أمراً، وقابلها الإمام علي (ﷺ) بنفس الاحترام والود وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال: « فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك حتى قبضها الله إليه، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً »(٣).

وذكر الإمام (ﷺ) ذلك في لحظات عمر الزهراء (ﷺ) الأخيرة حين أرادت أن توصيه : « يا ابن عمّ! ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ، ولا خالفتك منذ عاشرتني »؟ فقال (ﷺ) : « معاذالله ، أنتِ أعلم بالله وأبرّ وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً منه، والله جدّدت على مصيبة رسول الله (ﷺ) وقد عظمت وفاتكِ وفقدك ، فإنّا لله وإنّا اليه

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٢١ طبعة مؤسسة آل البيت (علميكا) .

<sup>(</sup>٢) المناقب للخوارزمي : ٣٥٣، طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .

<sup>(</sup>٣) المصادر السابق.

راجعون »(١).

وعن أبي سعيد الخدري قال: أصبح عليّ بن أبي طالب (الله على) ذات يوم ساغباً فقال : «يا فاطمة هل عندك شيء تغذينيه ؟» قالت : «لا ، والذي أكرم أبي بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة ما أصبح الغداة عندي شيء وماكان شيء اُطعمناه مذ يومين إلّا شيء كنت أُؤثرك به علىٰ نفسي وعلىٰ ابنيّ هذين ( الحسن والحسين ) فقال على ( ﴿ اللَّهِ ) : «يا فاطمة ألاكنت أعلمتني فأبغيكم شيئاً ؟» فقالت: «يا أبا الحسن إنّي لأستحي من إلهي أن أكلّف نفسك ما لا تقدر عليه»<sup>(٢)</sup>.

هكذا عاش هذان الزوجان النموذجيان في الإسلام، وأدّيا واجباتهما، وضربا المثل الأعلى للأخلاق الإسلامية السامية، كيف لا؟ وقد قال النبيّ (ﷺ) في ليلة الزفاف لعليّ (ﷺ) : « يا عليّ ، نِعمَ الزوجة زوجتك » وقال لفاطمة (علي ): « يا فاطمة نعِم البعل بعلُك »(٣).

وقال (ﷺ): « لو لا على لم يكن لفاطمة كفؤ »<sup>(١)</sup>.

## ج \_فاطمة (ﷺ) في دور الأمّ:

إنَّ الأُمومة من الوظائف الحسَّاسة والمهام الثقيلة التي ألقيت على عاتق الزهراء (علا) حيث أنجبت خمسة أطفال هم: الحسن والحسين وزينب واُمّ كلثوم في حين اسقط جنينها المحسن قبل ولادته (°).

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين: ١/١٥١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٤٣ / ١١٧، ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمة: ١ / ٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) لأنّ المحسن ولد ميتاً من ضربة المهاجمين على دار الزهراء بعد امتناع على (اللَّهُ على منالبيعة بعد وفاة الرسول(عَيْنَكِلُهُ). وقد عدَّ ابن عساكر في تأريخه في ترجمة الإمام الحسن ـ أولاد السيّدة الزهراء ـ وأورد \_

وقد قدّر الله سبحانه وتعالىٰ أن يكون نسل رسول الله (ﷺ) وذرّيته من فاطمة (ﷺ)، كما أخبر رسول الله (ﷺ) بقوله: «إنّ الله جعل ذرّيّة كلّ نبيّ في صلبه وجعل ذرّيّتى في صلب عليّ بن أبي طالب »(١).

إنّ الزهراء (على) ـ وهي ربيبة الوحي والنبوّة ـ تَعرِف جيداً مناهج التربية الإسلامية والتي تجلّت في تربيتها لمثل الحسن (على) الذي أعدّته ليتحمّل مسؤولية قيادة المسلمين ويتجرّع الغصص في أحرج اللحظات من تأريخ الرسالة ، ويصالح معاوية على مضضٍ حفاظاً على سلامة الدين الإسلامي والفئة المؤمنة ، ويعلن للعالم أنّ الإسلام وهو دين السلام لا يسمح لأعدائه باستغلال مشاكله الداخلية لضربه وإضعافه، فيُسقط ما في يد معاوية ويُفشل خططه ومؤامراته لإحياء الجاهلية ، ويكشف تضليله لعامة الناس ولو بعد برهة ، ويقضي على اللعبة التي أراد معاوية أن يمرّرها على المسلمين.

والزهراء (هي) قد ربّت مثل الحسين (هي) الذي اختار التضحية بنفسه وجميع أهله وأعزّ أصحابه في سبيل الله ومن أجل مقارعة الظلم والظالمين، ليُروّي بدمه شجرة الإسلام الباسقة.

وربَّت الزهراء ( الله على ) مثل زينب وأم كلثوم ، وعلَّمتهن دروس التضحية و الفداء والصمود أمام الظالمين ، حتى لا يذعن ولا يخضعن للظالم وقوته ، ويقلن الحق ، أمام جبروت بني أُميّة بكل جرأة وصراحة، لتتضح خطورة المؤامرة على الدين وعلى أمّة سيّد المرسلين .

 <sup>→</sup> المحسن قائلاً: مات في حياة أبيه . فراجع .

<sup>(</sup>١) تأريخ بغداد: ١/ ٣١٦، كنز العتال: ١١/ -٣٢٨٩٢.

### ٢ ـ الزهراء (ﷺ) مع النبيّ (ﷺ) في تثبيت دعائم الدولة :

### أ ـ الزهراء قبل فتح مكة :

منذ أن دخل رسول الله (عليه المدينة المنورة كان دائباً على هدم أركان الجاهلية واستئصال جذورها وضرب مواقعها ، فكانت حياته في المدينة المنورة كماكانت في مكة حياة جهاد وبناء، جهاد المشركين والمنافقين واليهود والصليبيين ، وبناء الدولة الإسلامية العظيمة ، ونشر الدعوة و تبليغها في كلّ بقعة يمكن لصوت التوحيد أن يصل إليها، فراح رسول الله (عليه يحارب بالكلمة والعقيدة تارةً ، وبالسيف والقوة تارةً أخرى ، وبالأسلوب الذي يمليه الموقف و تفرضه الحكمة .

وهكذا جاهد رسول الله (على وقاتل في مرحلة حرجة صعبة ، لم يكن يملك فيها من المال والجيوش والاستعدادات العسكرية ما يعادل أو يقارب جيوش الأحزاب وقوى البغي والضلال التي تصدّت لدعوة الحق والهدى ، بل كانت كلّ قواه قائمة في إيمانه وانتصاره بربّه وبالفئة المخلصة من أصحابه.

والذي يقرأ تاريخ الدعوة وجهاد رسول الله ( الله على الله و احتماله و احتماله و يعرف عظمة هذا الإنسان المبدئي ، ويدرك قوّة عزيمته ومدى صبره ورعاية الله و نصره له و لأولئك المجاهدين الذين حملوا راية الجهاد بين يديه ، فيكتشف مصدر النصر والقوة الواقعيين .

ولقد مرّت هذه الفترة الجهادية الصعبة بكامل ظروفها وأبعادها بفاطمة(ﷺ) وهي تعيش في كنف زوجها وأبيها، تعيش بروحها ومشاعرها، وبجهادها في بيتها ، وفي مواساتها ومشاركتها لأبيها ، في شدّته ومحنته ، فقد شهدت جهاد أبيها وصبره واحتماله ، شاهدته وهو يُجرح في ( أحد ) وتُكسر رباعيته ، ويخذله المنافقون ، ويستشهد عمّ أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه .

روي أنّه لمّا انتهت فاطمة (ﷺ) وصفيّة إلىٰ رسول الله (ﷺ) ـ بعد معركة أحد ـ ونظرتا اليه قال (ﷺ) لعلي (ﷺ) : « أمّا عمّتي فاحبسها عني وأمّا فاطمة فدعها » فلمّا دنت فاطمة (ﷺ) من رسول الله (ﷺ) ورأته قد شُج وجهه وأدمي فوه ، صاحت وجعلت تمسح الدم وتقول : اشتد غضب الله على مَنْ أدمىٰ وجه رسول الله (ﷺ)، وكان (ﷺ) يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء(١).

وكانت فاطمة (ﷺ) تحاول تضميد جرح رسول الله (ﷺ) وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف ، فكان زوجها يصبّ الماء على جرح رسول الله (ﷺ) وهي تغسله ، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير وأحرقتها حتى صار رماداً فذرّته على الجرح حتى انقطع دمه (٢).

ويحدّثنا التأريخ عن مشاركة فاطمة (ﷺ) بروحها ومشاعرها لأبيها في كفاحه وصبره وجهاده في أكثر من موقع .

فقد روي أنّ رسول الله (ﷺ) قدم من غزاة له ، فدخل المسجد فصلّى فيه ركعتين ، ثم بدأ ـ كعادته ـ ببيت فاطمة قبل بيوت نسائه، جاءها ليزورها ويسر بلقائها ، فرأت على وجهه آثار التعب والإجهاد ، فتألّمت لمّا رأت وبكت فسألها (ﷺ) : « ما يبكيك يا فاطمة ؟ » فقالت : « أراك قد شحب

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢٠ / ٩٦، وروى أحمد بن حنبل في مسنده : ٥ / ٣٣٤ما في معناه .

<sup>(</sup>٢) فضائل الخمسة : ٣/ ١٦١.

لونك » فقال (ﷺ) لها : « يا فاطمة إنّ الله ـ عزوجل ـ بعث أباكِ بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلّا دخله به عزّاً أو ذلاً يبلغ حيث يبلغ الليل »(١).

وليست هذه العاطفة و تلك العناية والمشاركة مع الأب القائد والرسول الأعظم ( الشيخة ) من ابنته فاطمة ( الشيخة ) هي كلّ ما تقدّمه لأبيها من إيثارها له واهتمامها به ومشاركتها له في شدّته وعسرته ، إنها جاءت يوم الخندق ورسول الله ( الله ( الله ) منهمك مع أصحابه في حفر الخندق لتحصين المدينة وحماية الإسلام، جاءت وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها اليه فقال ( الله ) : « ما قرص اختبزته لابنيّ ، جئتك منه بهذه الكسرة » فقال ( الله ) : « يا بنيّة أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث » (٢) .

هذه صورة مشرقة لجهاد المرأة المسلمة تصنعها فاطمة في ظلال رسول الله (عَلَيْلُهُ)، فهي تشارك بكل ما لديها لتشد أزر الإسلام وتكافح جنباً إلى جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد، لتدوّنَ في صحائف التأريخ درساً عملياً تتلقاه الأجيال من هذه الأمّة المسلمة ، فتتعلّم حياة الإيمان التي تصنعها عقيدة التوحيد بعيدة عن اللهو والعبث والضياع .

### ب ـ الزهراء ( عليك ) في فتح مكة :

لقد أحسّت سيّدة النساء بالغبطة والسعادة وقد رأت القسم الأكبر من الجزيرة يخضع لسلطان الإسلام ويدين برسالة أبيها، وها هي قريش مع عتوها وكبريائها ترسل أحد زعمائها إلى يثرب عاصمة الإسلام لتفاوض

<sup>(</sup>١) فضائل الخمسة ( الفيروز آبادي ) : ٣/ ١٦١ ، وحلية الأولياء لأبي نعيم: ٣٠/٢، وكنز العمال ١/ ح ١٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) ذخائر العقبيي : ٤٧ ، وفضائل الخمسة : ٣/ ١٦١ .

النبيّ (عَيَّلُهُ) على تمديد أمد الهدنة التي تمّ الاتفاق عليها في الحديبية، حينما ذهب النبيّ معتمراً في العام السادس للهجرة .

لقد أرسلت قريش زعيمها أبا سفيان بعد أن أخلّت بالشروط التي تم الاتفاق عليها ليعرض على النبيّ طلب قريش فلم يجد تجاوباً من النبيّ، فاستجار بجماعة من المسلمين فلم يجره أحد حتى ابنته رملة زوجة النبيّ (الله على على على والزهراء (الله على على على والزهراء والحسنين (الله على أن يجيروه، رسول الله (الله على أن يجيره مسلم من المسلمين رجع آيساً خائفاً منكسراً يتعتر بالفشل والخذلان.

وأيقنت الزهراء من موقف أبيها من أبي سفيان أنّه سيفتتح مكة ، ودنت الأيام فخرج الرسول في عشرة آلاف من المسلمين ولواؤه مع ابن عمّه ووصيّه عليّ بن أبي طالب ( الله وخرجت معه الزهراء فيمن خرج معه من النساء، لقد ظلّت الزهراء إلى جانب أبيها مزهوة بنصر الله وقد رأت الأصنام تحت أقدام أبيها، ورأت قريشاً تلوذ به و تقول: أخ كريم وابن أخ كريم ، وأبوها يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء .

لقدكانت الأيام التي قضتها الزهراء مع أبيها في مكة حافلة بالذكريات، حيث تذكّرت فيها أيام أبيها يوم كان المشركون يطاردونه وأصحابه ويحاصرونه في الشعب، كما وتذكّرت أيام أمها خديجة وعم أبيها أبي طالب.

لقد رأت في تلك الرحلة المظفرة هوازن وثقيفاً وأحلافهما من العرب الذين ظلّوا حتى ذلك التاريخ على موقفهم المتصلّب من الإسلام، رأتهم ينهارون وتندك حصونهم ومعاقلهم وتقع أموالهم وصبيانهم ونساؤهم في

معركة حنين غنيمة للمسلمين.

وعادت مع أبيها وزوجها إلى مدينة الأنصار تاركةً مكة مرتع الصبا وموطن الأهل والأحباب، وامتدت حياتها عامين بعد هذه الرحلة وكانا من أسعد أيّام حياتها حيث الإسلام قد انتشر في جميع أنحاء الجزيرة، وأصبح الأول من بين الأديان(١).

# ٣ \_ حجة الوداع والأيّام الأخيرة:

ومرّت تلك الأيام بعطائها وحلوها ومرّها حتىٰ جاءت السنة العاشرة من الهجرة دعا النبيّ الأكرم (ﷺ) عامة المسلمين لأداء مناسك الحج، وحجّ بهم حجّة الوداع، وعلّمهم أحكام الحج ومناسكه، وعند العودة توقّف الركب عند غدير خم، وصعد النبي (ﷺ) على منبرٍ من أحداج الإبل ونادىٰ بصوت عالٍ بعد تمهيدات عديدة: «من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهمّ والِ من والاه وعادِ من عاداه » فنصب عليّاً (ﷺ) لخلافته من بعده ، ثم أمر المسلمين فبايعوا عليّاً وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ، ثمّ تفرقوا في بلدانهم ، وعاد النبيّ (ﷺ) إلىٰ المدينة .

وبدخول السنة الحادية عشرة من الهجرة، وفي الأيام الأخيرة من شهر صفر اشتكىٰ النبيّ من مرضٍ ألمّ به، وكان قد عزم علىٰ غزو الروم وأعدّ لقيادة جيشه أسامة بن زيد وهو في مطلع شبابه ، وأمر جميع المهاجرين والأنصار أن ينضمّوا اليه ، وجعل يستحتّهم علىٰ الخروج، ونصّ علىٰ بعضهم بالاسم ليخلي الساحة من المخالفين والمتربّصين، ويفوّت الفرصة علىٰ المعارضين لخلافة الإمام عليّ (學).

<sup>(</sup>١) راجع سيرة الأثمة الاثني عشر : ١ / ١٠٠ ـ ١٠٥.

وظنّ أكثر المسلمين في بداية الأمر أنّها وعكة صحيّة طارئة لا تلبث أن تزول بسرعة ، غير أنّ الزهراء لم تكد تسمع بشكوىٰ أبيها حتىٰ ارتج قلبها وانهارت وكأنّها والموت علىٰ ميعاد ، فقد بانت أمارات الموت عليه (عَيَّا ) وضعفت صحّته ، فكان يتهيّأ ويوصي بأهل بيته في كلّ مناسبة، ويزور البقيع ويخاطبهم بكلمات تُشعر بدنة أجله ، لا سيما وقد سمعته قبل ذلك يقول في بعض المناسبات لأصحابه وهو يعظهم : « يوشك أن أدعىٰ فأجيب»، وسمعته يقول في حجّة الوداع علىٰ جبل عرفات وقد وقف بين المسلمين : «لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، و تكرّرت منه هذه المقالة في السنة العاشرة من الهجرة.

ومرّةً رأت فاطمة (ﷺ) في منامها ـ بعد حجّة الوداع ـ أنّهاكانت تقرأ القرآن وفجأةً وقع القرآن من يدها واختفى ، فاستيقظت مرعوبةً وقصّت الرؤيا على أبيها (ﷺ) فقال رسول الله (ﷺ) : « أنا ذلك القرآن ـ يا نور عيني ـ وسرعان ما أرحل »(١).

لقدكانت فاطمة (ﷺ) وأمير المؤمنين أشد الناس لصوقاً وأقربهم إلى رسول الله في فترة مرضه وحتى وفاته (ﷺ)، فعن علي (ﷺ): أنّ معاذاً سأل عائشة كيف وجدت رسول الله (ﷺ) عند وجعه ووفاته ؟ فقالت : يا معاذ ما شهدته عند وفاته ولكن دونك هذه فاطمة ابنته فاسألها(٢).

كما أنّ فاطمة كانت تطوف حين مرض النبيّ (ﷺ) على أزواجه فتقول : إنّه يشق على النبيّ (ﷺ) أن يطوف عليكنّ ، فقلن هو في حلّ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رياحين الشريعة : ١ / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) راجع الإصابة : ٢ / ١٧٨ ( ط . مصر ) .

<sup>(</sup>٣) راجع عوالم العلوم : ١١ / ٣٩٠.

واشتد المرض بالنبي (عَلَيْ ) أكثر فأكثر، فهو مسجّىً على فراش الموت والزهراء بجانبه يشتد وجدها على أبيها، وتقول: واكربي لكربك يا أبتاه! فتارةً تحدّق في وجهه الشاحب وتذرف الدموع الساخنة، وأخرى تدعو له بالسلامة.

لقد ثقل المرض على رسول الله (ﷺ) حتى أُغمي عليه ، فلمّا أفاق؛ وجد أبا بكر وعمر و آخرين عنده ، فقال (ﷺ) : « ألم آمركم بالمسير في جيش أسامة ؟ » فاعتذروا إلّا أنّ النبيّ (ﷺ) كان يعلم ما تُكِنُّ صدورهم وما يبيّتون من بقائهم في المدينة ليبتزوا مركز القيادة الإسلامية، فقال (ﷺ) : « إئتوني بدواة وبياض ، أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعدي أبداً »، فتنازعوا فقالوا : إن رسول الله (ﷺ) يهجر وفي نص آخر : قال عمر : إن النبيّ غلبه الوجع حسبُناكتاب الله فأختلفوا وكثر اللغط ، قال (ﷺ) : قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع (١) . كانت الزهراء ترىٰ كلّ ذلك بقلب حزينٍ وعين دامعة ، وكأ نّها ترتقب أياماً صعبة الأحداث .

## ٤ \_ وصايا الرسول (ﷺ) في ساعة الوداع :

لما ثقل واشتد المرض برسول الله (ﷺ) وحضرته الوفاة؛ أخذ أمير المؤمنين عليّ (ﷺ) رأسه الشريف فوضعه في حجره ، فأُغمي علىٰ رسول الله (ﷺ) وفاطمة (ﷺ) تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول:

وأبيض يستسقىٰ الغمام بوجهه تمال اليتامىٰ عصمة للأرامل فقتح رسول الله (عَلَيُهُ) عينيه وقال بصوت ضعيف: «بُنيّة قولى: ﴿ وما

<sup>(</sup>١) الكامل في التأريخ: ٢ / ٣٢٠، طبعة دار الفكر ـ بيروت، وصحيح البخاري: كتاب العلم، بابكتابة العلم.

محمّد إلّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عـلى أعـقابكم ومـن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ »(١).

فبكت طويلاً فأوماً اليها بالدنق منه ، فأسر إليها شيئاً فتهلّل وجهها له . فقيل لها (هي) بعد وفاة رسول الله (هي) : ما الذي أسر اليك رسول الله (هي) فسرىٰ عنك به ماكنت عليه من الحزن والقلق بوفاته ؟ قالت : «إنه أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقاً به ، وأنه لن تطول المدة لي بعده حتى أدركه ، فسرىٰ ذلك عتى »(١). وعن أنس قال : جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين (هي) إلىٰ النبيّ (هي) في المرض الذي قبض فيه فانكبت عليه فاطمة وألصقت صدرها بصدره وجعلت تبكي ، فقال لها النبيّ (هي) : «يا فاطمة لا تبكي علي ولا تطمي ولا تخمشي علي خداً ولا تجزّي علي شعراً ، ولا تدعي بالويل والثبور ، وتعزّي بعزاء الله ، ثم بكي وقال : اللهم أنت خليفتي في أهل بيتي ، اللهم هؤلاء وديعتي عندك بعزاء الله منين ».

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أنّها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأنّ مشيتها مشي النبيّ (ﷺ) فقال النبيّ (ﷺ): «مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسرّ اليها حديثاً فبكت، فقلت: استخصك رسول الله (ﷺ) حديثه ثم تبكين ؟ ثم إنّه أسرّ لها حديثاً فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن! فسألتها عمّا قال: فقالت: «ماكنت الفشي سرّ رسول الله (ﷺ)» حتى إذا قُبض النبيّ (ﷺ) سألتها فقالت: «إنّه أسرّ إليّ فقال: «إنّ جبرئيل (ﷺ) كان يعارضني بالقرآن في كلّ عام مرّة وإنّه عارضني به هذا العام مرّتين، ولا أراه إلّا قد حضر أجلي فبكيت، ثم قال لي: إنّك أوّل أهل بيتي لحوقاً بي ونعم

<sup>(</sup>١) آل عمران (٣): ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التأريخ : ٢ / ٣٢٣، وطبقات ابن سعد : ٢ / ٣٩، ومسند أحمد ٦ / ٢٨٢.

السلف أنا لكِ ، أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنة ؟ فضحكتُ  $\mathbf{x}^{(1)}$  .

وعن موسىٰ بن جعفر عن أبيه (學): « لمّاكانت الليلة التي قُبض النبيّ في صبيحتها ، دعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين (學) وأغلق عليه وعليهم الباب وقال (學): يا فاطمة! وأدناها منه فناجاها من الليل طويلاً فلمّا طال ذلك خرج عليّ ومعه الحسن والحسين وأقاموا بالباب والناس خلف الباب ، ونساء النبيّ ينظرن إلىٰ عليّ (學) ومعه إبناه » فقالت عائشة : لأمر ما أخرجك منه رسول الله وخلا بابنته عنك في هذه الساعة ؟ فقال لها عليّ (學): «قد عرفت الذي خلابها وأرادها له ، وهو بعض ماكنتِ فيه وأبوك وصاحباه فوجمت أن تردّ عليه كلمة » .

قال علي (ﷺ): «فما لبنت أن نادتني فاطمة (ﷺ) فدخلت على النبيّ (ﷺ) وهو يجود بنفسه فقال لي: ما يبكيك يا عليّ ؟ ليس هذا أوان بكاء فقد حان الفراق بيني وبينك ، فأستودعك الله يا أخي ، فقد اختار لي ربّي ما عنده، وإنّما بكائي وغمّي وحزني عليك وعلى هذه أن تضيع بعدي ، فقد أجمع القوم على ظلمكم ، وقد استودعتكم الله وقبَلكُم مني وديعةً ، إنّي قد أوصيت فاطمة ابنتي بأشياء وأمرتها أن تلقيها اليك فنقّذها فهي الصادقة الصدوقة » .

ثم ضمّها اليه وقبّل رأسها وقال: « فداكِ أبوكِ يا فاطمة » فعلا صوتها بالبكاء ثم ضمّها اليه وقال: « أما والله لينتقمن الله ربّي ، وليغضبن لغضبك، فالويل ثم الويل للظالمين ، ثمّ بكى رسول الله ( عَلَيْكُ ) ».

قال عليّ (學): « فوالله لقد حسبت قطعة منّي ذهبت لبكائه حتى هملت عيناه مثل المطر، حتى بلت دموعه لحيته وملاءة كانت عليه، وهو يلتزم فاطمة لا يفارقها ورأسه على صدري وأنا مسنده، والحسن والحسن يقبلان ويبكيان بأعلى أصواتهما قال عليّ (學): « فلو قلت إنّ جبرئيل في البيت لصدقت لأنّي كنت أسمع

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : ٦ / ٢٨٢ .

ثم قال ( الله عنه الله و الله و الله خليفتي عليكم وهو خير خليفة ، والذي بعثني بالحق لقد بكى لبكائك عرش الله و ما حوله من الملائكة والسماوات والأرضون و ما ينهما ، يا فاطمة والذي بعثني بالحق لقد حرمت الجنة على الخلائق حتى أدخلها ، وإنّك لأول خلق الله يدخلها بعدي ، كاسية حالية ناعمة ، يا فاطمة هنيئاً لك ، والذي بعثني بالحق إنّ جهنّم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا صعق ، فينادى إليها أن يا جهنّم يقول لك الجبار اسكني بعزّي واستقري حتى تجوز فاطمة بنت محمد ( الله الجنان لا يغشاها فقر ولا ذلة ، والذي بعثني بالحق ليدخلن حسن وحسين ، حسن عن يمينك وحسين عن يسارك ، ولتشرفق من أعلى الجنان بين يدي الله في المقام الشريف ، ولواء الحمد مع على بن أبي طالب ( الله ) ، والذي بعثني بالحق لأقومن بخصومة أعدائك ، وليندمن قوم أخذوا حقكِ وقطعوا مو دّتكِ وكذبوا عليّ ، وليختلجن دوني فأقول : أمتي أمتي ، فيقال : أخذوا حقكِ وصاروا إلى السعير » (١) .

إلى هنا ينتهي الحديث عن ثلاث مراحل من حياة الزهراء (ﷺ).

وأمّا المرحلة الرابعة من حياتها فهي تبدأ بعد وفاة أبيها المصطفى (ﷺ) وتنتهى باستشهادها (صلوات الشعليها).

وحيث إنّ هذه المرحلة \_ بالرغم من قصرها \_ تشكّل مقطعاً متميّزاً في حياتها فسوف نفردها ببابِ خاصٍ ضمن عدّة فصول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢٢ / ٢٢، وراجع : نصوص المقطع الأخير من الحديث في صحيح البخاري :كتاب الفتن، الأحاديث ( ١\_ ٥ ) .



# والمناه والمناه

الفصل الأول .

الزهراء (عَلِيُك) بعد أبيها

الفصل الثاني .

مرض الزهراء (عَلِيَّكَ) واستشهادها

HONE ON CONCINCION CONCINCION CONCINCION CONCINCION CONCINCION CONCINCION CONCINCION CONCINCION CONCINCION CON

الفصل الثالث .

من تراث الزهراء(عليك)

# الفيضِلُ ألاُوِّلُ

#### الزهراء (ﷺ) بعد أبيها

#### ١ ـ حدث السقيفة:

إنّ أصعب مرحلة في تأريخ الأُمة الإسلامية اشتعلت شرارتها ودوىٰ انفجارها هي التي أعقبت وفاة رسول الله (ﷺ).

لقد كانت تحكم الظروف المعقدة \_ آنذاك \_ عناصر موضوعية وأخرى ذاتية ، فالرسول الأكرم (علله المسلمية كاملة عن الله عزوجل، وكان وجوده (علله عنصر الإشعاع الإيماني ومدعاة للإستقرار والبناء ، ولكن عمق الخلل الكبير في المجتمع الإنساني والذي يمتد إلى بُعد غير منظور ربّماكان متجسّداً في عقول وسلوك أفراد عديدين كانوا قريبين من مصادر قوة وحركة مجتمع الجزيرة \_ الحديث العهد بالإسلام \_ جعل التفاعل بين طرفي الحق والباطل يظهر بشدة بعد وفاة الرسول (عليه الله ).

لقدكان الصراع الذي برز على ساحة المجتمع الإسلامي دليلاً على عدم استيعاب العدد الأكبر للعقيدة الإسلامية بكل أبعادها وحدودها ، وكان من نتائج هذا الصراع أن بدأت عملية انحراف التجربة الإسلامية وما يترتّب عليها من آثار سيئة على المسلمين إلى يومنا هذا .

إنّ الفترة التي تلت وفاة الرسول الأكرم (ﷺ) ازدحمت بالأحداث

المتناقضة والارتجالية ، ولكي ندرس حياة الزهراء ( الله ) في هذه الفترة لا بدّ أن نستعرض الوضع العام وما جرى من أحداث، كي يمكن من خلالها أن نتصور حالة المجتمع أنذاك والقوى المؤثّرة والمتفاعلة فيه وما تتركه من آثار على أهل بيت النبوّة عامة والزهراء ( الله ) خاصة من تعدّي وظلامات ، وأوّل ما يصادفنا هو إجتماع السقيفة ودوره الأساسي لكلّ المواقف التي تلته و تأسست عليه .

لقد انشغل الإمام علي (ﷺ) وأهل بيت النبي (ﷺ) وبنو هاشم والموالون لهم في تجهيز النبي (ﷺ) والاستعداد لمراسم دفنه ، واستغلت هذا الانشغال العناصر التي كانت لها مطامع ورغبات في الوصول إلى الزعامة غير عابئة بالأوامر والنواهي الإلهية التي وردت على لسان النبي الكريم .

لقدكان هناك موقفان: الأول: وقوف عمر بن الخطاب وهو يصرّح وسط جموع المسلمين المحتفين حول بيت النبيّ (ﷺ) والحزن ظاهر عليهم : أنّ النبيّ (ﷺ) لَمْ يمت، وأخذ يهدد ويتوعّد من يدّعي ذلك وإصراره على موقفه المريب حتىٰ مجيء أبي بكر من خارج المدينة.

والموقف الآخر: اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة برئاسة سعد بن عبادة الخزرجي .

وقد اتفق المؤرّخون والمحدّثون بأنّ موقف عمر بن الخطاب انتهىٰ بحضور أبي بكر وقراءته للآية ﴿ وما محمد إلّا رسول ... ﴾ علىٰ الناس، إذ هدأت ثورة عمر بن الخطاب وخرجا معاً من بيت النبيّ ( عليه النبيّ ( عليه المفجوعين بوفاته .

والذي تؤكّده القرائن وسير الأحداث أنّهما انصرفا إلى مكانٍ ماكانوا قد أعدّوه لاتخاذ التدابير اللازمة ، وربّما أنّ أكثر الأنصار بما فيهم سعد بن عبادة

لم يضعوا في حسابهم غير عليّ (ﷺ)للخلافة بعد النبيّ (ﷺ)كماكان الاعتقاد السائد بين عامة المسلمين أنّها لن تعدوه ، ولكن بعد أن تبيّن للأنصار أنّ شيوخ المهاجرين قد تكتلوا لصرفها عنه والاستيلاء عليها وتجاهلوا نصوص الرسول عليه وأنّهم في هذا التحالف القرشي الجديد يرجعون إلى إحياء الروح الجاهلية والنزعات القبلية ، في حين أنّهم قد قدّموا للدعوة وصاحبها وبذلوا له من أنفسهم وأموالهم ما لم يقدّمه ويبذله أحد من المهاجرين الذين يخطّطون للاستيلاء على السلطة من بعده ، بعد أن تبيّن لهم ذلك اجتمع فريق منهم بزعامة سعد بن عبادة في السقيفة للتداول بشأن الخلافة، وهتف جماعة منهم باسم سعد بن عبادة ، ولمّا اتّصل الخبر بالمهاجرين عن طريق بعض الأنصار الذين كانوا يناوئون سعداً ويعملون لغير صالحه، تـركوا مكانهم وأقبلوا مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة، فوقف خطيب الأنصار وأشاد بالأنصار ومواقفهم وتضحياتهم في سبيل الإسلام وتمتى على المهاجرين أن لا يتجاهلوهم ويجعلوا لهم شيئاً من الأمر ، وتحدّث بعده أبو بكر فنوه بفضل قريش وأمجادها وأعاد إلى الأذهان مواقف العرب قبل الإسلام وتفاخرهم بالأحساب والأنساب.

وجاء في رواية العقد الفريد أنّه قال: نحن المهاجرين أوّل الناس إسلاماً وأكرمهم أحساباً وأوسطهم داراً وأحسنهم وجوها وأمسّهم برسول الله رحماً ، ومضى يقول: إنّ العرب لا تدين إلّا لهذا الحيّ من قريش فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما فضّلهم الله به، فقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأشار إلى عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح.

وانتهز أبو بكر \_ وهو يتحدّث عن قريش وأمجادها وعن المهاجرين بالذات \_ صوت بشير بن سعد الخزرجي وقد ارتفع في ناحية من نواحي البيت،

وأخذه الحسد لابن عمّه وهو يقول: أيّها الناس ألا إنّ محمّداً من قريش وإنّ قومه أحقّ به وأولى ، وأيم الله لا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر أبداً.

وأبى عليه الحباب بن المنذر الخزرجي أن يبرز بين الناس بهذا الأسلوب الذي يتسم بطابع الدجل والنفاق والحسد لابن عمّه ، فقال: لقد عزّ على بشير بن سعد أن يتولّى ابن عمّه السلطة بعد النبي حسداً وبغضاً، فظهر بمظهر من لا يريد أن ينازع أحداً حقّاً هو أولى به ، ثم قال : ما أحوجك إلى ما صنعت يا بشير! لقد نفست الإمارة على ابن عمّك سعد بن عبادة .

ولم ينته الجدل عند هذا الحد، بل قام أسيد بن حضير أحد زعماء الأوس يثير في النفوس أحقاد الجاهلية ويذكر بما بين الحيّين الأوس والخزرج من خلافات وأحقاد وعصبيات قد أطفأتها سماحة الإسلام، ومضى يخاطب الأوس ويقول: يا بني الأوس، والله لأن ولّيتموها سعداً عليكم مرة لا يـزال للخزرج بذلك عليكم الفضل ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً.

واستغل أبو بكر صوت بشير بن سعد الذي جرّ هذا الانقسام ، فأخذ عمر بن الخطاب بيد وأبا عبيدة بالأخرى ونادى: أيها الناس ، هذا عمر وهذا أبو عبيدة فبايعوا أيهما شئتم ، وقام الحباب بن المنذر بعد هذا التدبير المدروس بين الثلاثة وقال : يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، واستولى الغضب على ابن الخطاب فانبرى يقول : من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمار ته ونحن أولياؤه وعشير ته إلا مدلٍ بباطل أو متجانف لإثم أو متورّط في هلكة؟

ولمّا سمع الحباب بن المنذر تحدّي عمر بن الخطاب وأسلوبه المتغطرس توجّه إلى الأنصار وقال: أما إذا أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه البلاد، فأنتم والله أحقّ بهذا الأمر منهم، بأسيافكم دان بهذا الدين من

دان، ثم انتضى سيفه يلوح به ويقول: أنا جذيلها المحكك وغذيقها المرجب، أما والله إن شئتم لنعيدنها جذعة ، وهنا عصف الغضب بجوانح عمر بن الخطاب وكاد أن يقع الشر بين الطرفين ، فوقف أبو عبيدة بن الجراح ليحول دون وقوع الفتنة ، فقال بصوت هادئ : يا معشر الأنصار كنتم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من غير وبدّل ، ومضى يتحدّث بلهجة فيها توسّل ورجاء فلم يلبثوا حتى هدأت نفوسهم وانقسم الأنصار على أنفسهم، وأسرع عمر بن الخطاب بعد هذا الحوار إلى أبي بكر وقال : أبسط يدك يا أبا بكر ، ما كان لأحد أن يؤخّرك عن مقامك الذي أقامك الله فيه ، وقام بعده أبو عبيدة بن الجراح وقال له : إنَّك لأفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة رسول الله على الصلاة ، فبسط أبو بكر لكليهما كفّه فبايعاه ، وأسرع بعدهما بشير بن سعد وجماعة من الخزرج فبايعوه وتبعهم أسيد بن حضير بمن معه من الأوس، وخرجوا من سقيفة بني ساعدة يهتفون لأبي بكر ولا يمرّون على أحد إلّا وأخذوا بيده وأمروها على يد أبي بكر ومن أبى ضربه عمر بن الخطاب بدُرّته وتكاثر عليه أتباعه حتى يرغموه على البيعة، وتمت بيعة أبي بكر بهذا النحو الذي كان مفاجأة لأكثر الناس.

ومن مجموع ذلك يتبيّن أنّ التخطيط لإقصاء عليّ عن السلطة والاستيلاء عليها لم يكن وليد ساعته كما تؤكده الشواهد، وأنّ موقف الأنصار بقيادة سعد بن عبادة كان ارتجالياً لم يُحَضّر له من قبل كما يبدو ذلك من اختلافهم وتضارب آرائهم ،كما تبيّن أنّ القادة الثلاثة أبا بكر وعمر بن الخطاب وابن الجراح هم قادة الحزب القرشي المتآمر على الاستيلاء على السلطة وإقصاء على بن أبي طالب عنها، وأنّ أقوى ما لديهم من الأدلّة في مقابل الأنصار لا يعدو الأمرين: أولهما: أنّ المهاجرين أوّل الناس إسلاماً ،

والثاني: أنّهم أقرب الناس إلى رسول الله وأمّسهم به رحماً ، وقد أدان هؤلاء القادة أنفسهم بهذه الحجّة ، ذلك لأنّ الخلافة إذا كانت بالسيف إلى الإسلام والقرابة القريبة من رسول الله كما يدّعون فهي لعليّ ( إلى وحده ، لأنّه أوّل الناس إسلاماً وإيماناً وتصديقاً برسالة محمّد بن عبدالله ( المَهاقين ) باتفاق جميع المسلمين ، وأخوه بمقتضى المؤاخاة التي عقدها النبيّ معه يوم آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة، وهو ابن عمّه نسباً، وأقرب الناس إلى نفسه وقلبه بلا شك في ذلك عند أحد من الناس .

لقد ناقض نفسه أبو بكر حينما احتج على الأنصار بالقرابة والسبق إلى الإسلام ورشّح لها عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح لأنهما أسبق إلى الإسلام من الأنصار وأمسهم بالنبي رحماً، وتجاهل علي بن أبي طالب الذي بايعه مائة ألف أو يزيدون في غدير خم قبل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقد سبق جميع الناس إلى الإسلام، وكان ابن عم النبي نسباً وأخاه وحده في الله بإجماع المؤرّخين والمحدّثين، وبمواقفه وتضحياته وجهاده استقام الإسلام وانتصر على الشرك والوثنية وعلى قريش التي عادت سيرتها الأولى تحارب محمداً المتمثّل في خط على وشخصه ( الله الله ).

وماكان الأمر مخفياً على أبي بكر الذي يعتقد سلامة هذا الأسلوب وكفايته حين رشّح لها أحد الرجلين، ولكنه هو وأنصاره كانوا قد خطّطوا لذلك، واتفقوا مع بعض الأنصار والمهاجرين على إقصاء عليّ عن الخلافة والاستيلاء عليها بكلّ الأساليب، وكان يتكلم مع الفريق الثاني من الأنصار الذين استفرّهم موقف أبي بكر وأنصاره، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتداولون في مصير الخلافة، كان يتكلّم معهم هو ورفيقاه بمنطق القويّ الذي يريد أن يفرض على الغير وجوده ولو بهذا النحو من التمويه والتضليل.

وممّا يدل على ذلك جواب عمر بن الخطاب له حينما أشار على الحضور أن يبايعوا أحد الرجلين عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة ، فأجابه على الفور: أيكون هذا وأنت حيّ ؟ ماكان لأحد أن يؤخّرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله(١)!

هذا الجواب يشير إلى تخطيط واتفاق بينهما على الأسلوب الذي تتم فيه بيعة أبي بكر ، وفي الوقت ذاته يحاول ابن الخطاب من خلاله تضليل الرأي العام وإيهامه بأنّ رسول الله قد اختاره للخلافة كما يشير إليه قوله : ماكان لأحد أن يؤخرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول الله ، هذا مع العلم بأنّ المؤرّخين لحياة الرسول (علله ) من القدامي والمحدّثين والثقات الذين حفظوا حديثه ورووه للأجيال لم يدّعوا بأنّ النبيّ قد لوّح له ولو من بعيد بذلك المقام الذي يعمل من أجله ابن الخطاب وأنصاره ، بل إنّ مواقف النبيّ معه كانت على يعره ، وكان إذا أرسله على رأس سرية من السرايا -كما حدث له في غزوة السلاسل - أو أعطاه الراية -كما صادف ذلك في خيبر - يرجع فاشلاً مخذولاً ، وفي الأيام الأخيرة من حياته بعد أن علم بقرب أجله أراد أن يخرجه من المدينة كجندي من جنود المسلمين هو وعمر بن الخطاب بقيادة أسامة بن زيد وهو شاب لا يتجاوز العشرين من عمره على أبعد التقادير .

أمّا حديث صلاته بالناس في بعض الأيام خلال مرض النبي الذي أشار

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل أخبار السقيفة : ابن هشام : ٤ / ٣٣٤ - ٣٣٥ ، تأريخ الطبري حوادث سنة ٢: ١ / ٢٤٢ ، وأريخ ابي الفداء : ١ / ١٦٤ ، وأنساب الأشراف : ١ / ٣٥٠ - ٥٦ ، طبقات ابن سعد ٢ ق ٢ / ٣٥ - ٥٤ ، وتاريخ ابي الفداء : ١ / ١٦٤ ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢ / ٢١ - ٥٧ ، حياة الإمام الحسن بن علي : ١ / ١٥٠ .

إليه أبو عبيدة في حديثه مع الأنصار فمع أنّ إمامة المصلّين كانت ولا تزال مألوفة يتعاطاها الكبير والصغير والفاضل والمفضول فهي على تقديرها لا توجب له فضلاً على أحد من الناس، وليست من مختصّات الأنبياء والأولياء والقديسين، ولقد دعته إليها ابنته عائشة حيث كان النبي في وضع لا يسمح له بترك فراشه، ولمّا علم بالأمر خرج يتوكّأ على على والعباس ونحّاه عن محرابه، وصلّى بالناس وهو يعاني من وطأة المرض وآلامه.

والشيء الغريب الذي لا يقره العقل والمنطق أن يعتبرها جماعة من علماء السنّة ومحدّ ثيهم فضيلة لأبي بكر تؤهّله للخلافة ، في حين أنّهم يعترفون بمواقف النبي (عَلَيْهُ) من علي يوم الدار وفي أحد والأحزاب والحديبية وخيبر وحنين وتبوك وفي غدير خم، ومؤاخاته له في مكة والمدينة، ولا يرون في جميع ذلك دليلاً على اختياره لمنصب الخلافة من بعده، بل ولا تلميحاً على اختياره ، ويرون في صلاة أبي بكر ركعتين بالمسلمين دليلاً واضحاً على إعداده لقيادة الأمة من بعده وإعطائه الصلاحيات التي كانت له .

وممّا يدل على أنّ حركة الأنصار واجتماعهم في السقيفة كانت رداً على التخطيط الذي وضعه المهاجرون للاستيلاء على السلطة ما جاء في رواية الزبير بن بكار حيث قال:

لمّا بايع الجماعة أبا بكر؛ أقبلوا به على المسجد يزفّونه زفّا ، فلمّاكان آخر النهار اجتمع قوم من الأنصار وقوم من المهاجرين وتعاقبوا فيما بينهم على الكلام ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا معشر الأنصار إنّكم وإنكنتم أولي فضل ونصر وسابقة ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا عليّ ولا أبى عبيدة .

فقال زيد بن أرقم: إنّا لا ننكر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن ، وإنّ منّا لسيد الأنصار سعد بن عبادة ، ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن أبي بن كعب ومن يجيء يوم القيامة أمام العلماء معاذ بن جبل ، ومن أمضى رسول الله شهادته بشهادة رجلين وهو خزيمة بن ثابت ، وإنّا لنعلم أنّ بين من ذكرت من قريش من لو طلب الخلافة لم ينازعه فيها أحد وهو عليّ ابن أبي طالب .

وجاء في تاريخ الطبري أنّ أبا بكر لمّا اقترح أحد الرجلين أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب وانسحبا هما لأبي بكر قال الأنصار: لا نبايع إلّا عليّ بن أبي طالب (١).

هاتان الروايتان صريحتان في أنّ الأنصار لم يعارضوا في عليّ بن أبي طالب لو أنّه كان مرشّح المهاجرين لها، وهذا يعني أنّ موقفهم المعارض لأبي بكر في السقيفة كان ردّاً على التخطيط، الذي وضعته قريش للاستيلاء على السلطة وانتزاعها من أصحابها الشرعيين.

وقال الأستاذ توفيق أبو علم في كتابه «أهل البيت»: ولا يبعد أن يكون سعد بن عبادة لمّا رأى تصميم المهاجرين على عدم إعطاء الحقّ لأهله طلبه لنفسه.

ومهماكان الحال، فلقدكانت مواقف النبي من علي ( إلله ) و تصريحاته المتتالية فيه في مختلف المناسبات تجعله بحكم المتعيّن لها بنظر الجمهور الأعظم من المسلمين، حتى أنّ علياً نفسه كان واثقاً بأنّ الأمر لا يعدوه .

وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد أنّ عليّاً (ﷺ)كان لا يشك في أنّ

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الرابع من تاريخ الطبري : ٢١ طبع دار الفكر ـ بيروت .

الأمر له، وأنّه لا ينازعه فيه أحد من الناس ومضى يقول:

وقد قال له عمّه العباس: امدد يدك أبايعك فيقال عمّ رسول الله بايع ابن عمّ رسول الله بايع ابن عمّ رسول الله فلا يختلف عليك إثنان، فقال يا عمّ: وهل يطمع فيها طامع غيري، قال: ستعلم، فقال: إنّي لا أحب هذا الأمر من وراء رتاج.

وبالطبع لقد دهش هو ومن معه لهذا الحدث العظيم حينما سمع به ورأى الناس يزقون أبا بكر إلى المسجد كما تزفّ العروس والنبيّ (كلي) لا يـزال مسجعً بين أهله وزوجاته ينتظرون أن يتم تجهيزه لمقره الأخير ، وحينما بلغه أنّ أبا بكر قد احتج على معارضيه من الأنصار بقرابته من رسول الله وسبقه إلى الإسلام كان لزاماً عليه أن يلزمهم بما ألزموا به غيرهم ولو كان لا يؤمن بصحة هذه الحجة ولا بجدواها ، وباستطاعته أن يقدّم لهم عشرات الأدلة التي لا تقبل الجدل والمراجعة لو كانوا يصغون إلى المنطق و تردعهم الحجة عما هم جادّون فيه ، ومع ذلك فقد احتج عليهم بالحجة التي تغلّبوا فيها على الأنصار وبأقوال الرسول ونصوصه عليه وبماضيه وجهاده وأخو ته لرسول الله، وظلّ متمسكاً بحقه وإلى جانبه زوجته سيّدة النساء تـطالب بـنحلتها وحـق زوجها في الخلافة .

وذهب أكثر الرواة إلى أنّ أبا سفيان وقف موقف المتحمّس لعليّ، وأخذ يهدّد ويتوعّد ويقول: والله لأملأنها عليهم خيلاً ورجالاً، ولم يكن ليخفى على عليّ (إلله أنّ ذلك منه كان بقصد الوقيعة بين المسلمين وإشعال الفتنة ليتاح له ولأمثاله ممّن أسرّوا الشرك والنفاق أن يصلوا لأهدافهم المعادية للإسلام وحماته الذين حاربهم أبو سفيان عشرين عاماً، وبالتالي كان إسلامه وإسلام زوجته هند آكلة الأكباد عام الفتح أعسر إسلام عرف بين المسلمين، لأنّه كان إسلام مغلوب أعيته جميع الوسائل، فاضطر أخيراً إلى الدخول مع

المسلمين وفي نفسيهما آلام وأحقادكانت تظهر بين الحين والآخر .

وجاء في رواية الطبري وابن الأثير في الكامل أنّ أمير المؤمنين زجر أبا سفيان بن حرب وقال له : «والله ما أردت إلّا الفتنة ، وإنّك والله طالما بغيت للإسلام شراً لا حاجة لنا في نصرتك»(١).

#### ٢ \_ نتائج السقيفة:

أبرزت أحداث السقيفة ثلاثة أطراف معارضة:

ا ـ الأنصار الذين نازعوا الخليفة وصاحبيه في سقيفة بني ساعدة ووقعت بينهم المحاورة والجدال ، وانتهت بفوز قريش بسبب تركز فكرة الوراثة الدينية في الذهنية العربية ، وانشقاق الأنصار على أنفسهم (٢) ، لَتمكُّن النزعة القبلية من نفوسهم .

فقد ركّز أبو بكر وصاحباه في هذا النزاع دفاعهم عمّا زعموا من حقوق على نقطة كانت ذات وجاهة في نظر الكثيرين، فإنّ قريشاً ما دامت عشيرة رسول الله (عَيَّالُمُّ) وخاصته فهي أولىٰ من سائر المسلمين وأحقّ بخلافته وسلطانه، وقد انتفع أبو بكر ومؤيّدوه باجتماع الأنصار في السقيفة من ناحيتين:

الأولى: أنّ الأنصار سجّلوا علىٰ أنفسهم بذلك مذهباً لا يسمح لهم بأن يقفوا بعد ذلك في صف على (ﷺ) و يخدموا قضيّته وأحقيّته .

الثانية: أنّ أبا بكر الذي خدمته الظروف فأقامت منه المدافع الوحيد عن حقوق المهاجرين في مجتمع الأنصار لم يكن ليتهيّأ له ظرف أوفق بمصالحه

<sup>(</sup>١) راجع سيرة الأثمة الاثني عشر ١: ٢٦٠ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) راجع تاريخ الطبري : ٤ / ٢٥ ( طبع دار الفكر ـ بيروت ) .

من ظرف السقيفة ، إذ خلا الموقف من أقطاب المهاجرين الذين لم يكن لتنتهي المسألة في محضرهم إلى نتيجتها التي سجّلتها السقيفة في ذلك اليوم.

وخرج أبو بكر من السقيفة وقد بايعه جمع من المسلمين الذين أخذوا بوجهة نظره في مسألة الخلافة أو عزّ عليهم أن يتولّاها سعد بن عبادة .

٢ ـ الأمويون الذين كانوا يريدون أن يأخذوا من الحكم بنصيب ويسترجعوا شيئاً من مجدهم السياسي في الجاهلية وعلى رأسهم أبو سفيان، ولم يعبأ الحاكمون (أبو بكر وجماعته) بمعارضة الأمويين وتهديد أبي سفيان وما أعلنه من كلمات الثورة بعد رجوعه من سفره الذي بعثه فيه رسول الله (عليه) لجباية الأموال ، لعلمهم بطبيعة النفس الأموية وشهواتها السياسية والمادية، فكان من السهل كسب الأمويين إلى جانب الحكم القائم كما صنع أبو بكر، فأباح لنفسه أو أباح له عمر بتعبير أصح ـكما تدلّ الرواية وأن يدفع لأبي سفيان جميع ما في يده من أموال المسلمين وزكواتهم ثم جعل للأمويين بعد ذلك حظاً من العمل الحكومي في عدّة من المرافق الهامة .

٣ ـ الهاشميّون وأخصّاؤهم كعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد (رضوان الله عليهم) وجماعات من الناس الذين كانوا يرون أنّ البيت الهاشمي هو الوارث الطبيعي لرسول الله (عَلِيلُهُ) بحكم الفطرة ومناهج السياسة التي كانوا يألفونها (١).

نلاحظ أنّ الحزب الحاكم نجح في التعامل مع الأنصار والأمويين وكسب الموقف منهم، ولكنّ هذا النجاح جرّه إلىٰ تناقض سياسي واضح، لأن ظروف السقيفة كانت تدعو الحاكمين إلىٰ أن يجعلوا للقرابة من رسول الله (عليه عنه عنه الله عليه عنه عنه النه الله عليه عنه العراثة للزعامة الدينية ، غير

<sup>(</sup>١) راجع للمزيد من التفصيل ( فدك في التأريخ ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر : ٨٤.

أنّ الحال تبدّلت بعد موقف السقيفة، واتّخذت المعارضة لوناً جديداً وواضحاً كلّ الوضوح كان يتلخّص في أنّ قريشاً إذا كانت أولى برسول الله (ﷺ) من سائر العرب لأنّه منها، فبنو هاشم أحقّ بالأمر من بقية قريش.

وهذا ما أعلنه علي (إلله على الداحتة عليهم المهاجرون بالقرب من رسول الله (الله الحجة لنا على المهاجرين بذلك قائمة، فإن فلجت حجتهم كانت لنا دونهم وإلّا فالأنصار على دعوتهم. وأوضحه العباس لأبي بكر في حديث له معه إذ قال له: وأمّا قولك: «نحن شجرة رسول الله (الله الله فإنّكم جيرانها ونحن أغصانها (۱). وقد كان علي ( الله الذي ترعم معارضة الهاشميّين مصدر رعب شديد في نفوس الحاكمين؛ لأنّ ظروفه الخاصة كانت تمدّه بقوة على لونين من العمل الايجابي ضد الحكومة القائمة:

أحدهما: ضمّ الأحزاب المعادية إلى جانبه كالأمويين والمغيرة بن شعبة وأمثالهم ممن كانوا قد بدأوا يعرضون أصواتهم للبيع ويفاوضون الجهات المختلفة في اشترائها بأضخم الأثمان ،كما نعرف ذلك من كلمات أبي سفيان التي واجه بها خلافة السقيفة يوم وصوله إلى المدينة ، وحديثه مع علي ( الله الخليفة ، و ميله إلى جانب الخليفة ، و سكوته عن المعارضة حينما تنازل له الخليفة عن أموال المسلمين التي كان قد جباها في سفره، وإذن فقد كان الهوى المادي مستولياً على جماعة من الناس يومئذ .

ومن الواضح أنّ علياً كان يتمكّن من أشباع رغبتهم بما خلّفه رسول الله (عَمِينَ من الخمس وغلات أراضيه في المدينة وفدك التي كانت

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن ابي الحديد: ٦ / ٥ .

ذات نتاج عظيم.

<sup>(</sup>١) فدك في التأريخ ، الشهيد السيد محمد باقر الصدر: ٨٦.

#### خيارات السلطة الحاكمة

الخيار الأول: انتزاع القوّة المالية للإمام على (؛)

ولقد وجد الحزب الحاكم نفسه في موقف حرج جداً، لأنّ أطراف الدولة الإسلامية التي تُجبىٰ منها الأموال لا تخضع للحكم الجديد إلّا إذا استقرت دعائمه في العاصمة (مدينة الرّسول (ﷺ) والمدينة بعدُ لم تخضع له خضوعاً إجماعياً ، فمثلاً إنكان أبو سفيان أو غيره قد باع صوته للحكومة فمن الممكن أن يفسخ المعاملة إذا عرض عليه شخص آخر ثمناً أكثر منها ربحاً ، وهذا ماكان يستطيع علي (ﷺ) أن يقوم به في كل حين، فيجب والحالة هذه أن تنتزع من عليّ (ﷺ) الذي لم يكن مستعداً للمقابلة في تلك الساعة ـ الأموال التي صارت مصدراً من مصادر الخطر على مصالح الحزب الحاكم ليضمن بقاء الأنصار على نصرتهم ، وعدم قدرة المعارضين على إنشاء حزب من أصحاب المطامع والأهواء يومذاك .

ولا يجوز أن نستبعد هذا التقدير لسياسة الفئة المسيطرة ما دام منطبقاً على طبيعة السياسة التي لا بدّ من انتهاجها، وما دمنا نعلم أنّ الصدّيق اشترى صوت الحزب الأموي بالمال وبالجاه أيضاً، إذ ولّى ابن أبي سفيان ، فقد جاء أنّ أبا بكر لمّا أستُخلف قال أبو سفيان : ما لنا، ولأبي فصيل إنّما هي بنو عبد مناف، فقيل له : إنّه قد ولّى ابنك، قال : وصلته رحم (۱).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري : ٤ / ٢٨ .

#### الخيار الثاني : مواجهة معارضة الإمام (ﷺ)

تردد الحزب الحاكم في معالجة العنصر الثاني في قوة المعارضة بين أمرين:

١ ـ أن لا يقر للقرابة بشأن في الموضوع ، ومعنىٰ هذا أنّه ينزع عن خلافة أبي بكر ثوبها الشرعي الذي ألبسها إيّاه يوم السقيفة .

٢ ـ أن يناقض نفسه فيظل ثابتاً على مبادئه التي أعلنها في السقيفة ولا يرى حقاً للهاشميّن ولا امتياز لهم في مقاييس الرجال، أو يراه لهم ولكن في غير ذلك الظرف الذي يكون معنى المعارضة فيه مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس، وعندها فلا أحد ينصرهم.

واختارت الفئة المسيطرة أن تثبت على آرائها التي روّجتها في مؤتمر الأنصار، وتعترض على المعارضين بأنّ مخالفتهم بعد بيعة الناس للخليفة ليست إلّا إحداثاً للفتنة المحرّمة في الإسلام(١).

<sup>(</sup>١) راجع فدك في التأريخ ، الشهيد السيد محمد باقر الصدر: ٩١.

# الخطوات العملية الآذرس لمواجهة آل محمد (ﷺ) باعتبارهم زعماء المعارضة

ونستطيع أن نصف هذه السياسة بأنها تهدف إلى إلغاء امتياز البيت الهاشمي وإبعاد أنصاره المخلصين له عن المرافق الهامة في جهاز الحكومة الإسلامية يومئذ، وتجريده عمّا له من الشأن والمقام الرفيع في الذهنية الإسلامية ، وقد يعزو هذا الرأي إلى عدّة ظواهر تاريخية :

السيرة الخليفة وأصحابه مع علي ( الله التي بلغت من الشدّة أنّ عمر هدّد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه ، ومعنى هذا الإعلان أنّ فاطمة وغير فاطمة من الهاشميّين ليس لهم حرمة تمنعهم عن أن يتخذ معهم نفس الطريقة التي سار عليها مع سعد بن عبادة حين أمر الناس بقتله في يوم السقيفة ، ومن صور ذلك العنف وصف الخليفة لعليّ ( الله على بأنه مربّ لكل فتنة ، وتشبيهه له بأم طحال أحب إلى أهلها البغي ، وقد قال عمر لعليّ بكل وضوح : إنّ رسول الله ( الله عنك منا ومنكم .

٢-إنّ الخليفة الأول لم يُشرك شخصاً من الهاشميّين في شأن من شؤون الحكم المهمة ، ولا جعل منهم والياً علىٰ شبر من المملكة الإسلامية الواسعة الأطراف مع أنّ نصيب الأمويين في ذلك كان عظيماً، ونستطيع أن نفهم

بوضوح أنّ هذا الأمر وليد سياسة متعمدة ، من خلال المحاورة التي جرت بين الخليفة الثاني وابن عباس أظهر فيها تخوّفه من تولّيه ابن عباس «حمص»، لأنّه يخشىٰ إذا صار الهاشميّون ولاةً علىٰ أقطار المملكة الإسلامية أن يموت وهم كذلك فيحدث في أمر الخلافة ما لا يريد (١).

٣-عزل الخليفة لخالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش الذي وجهه لفتح الشام بعد أن أسندها اليه لا لشيء إلّا لأنّ عمر نبّهه إلىٰ نزعة خالد الهاشميّة وميله إلىٰ آل محمد (عَلَيْهُ) وذكّره بموقفه تجاههم بعد وفاة رسول الله (عَلَيْهُ).

إذن فقد كانت الفئة الحاكمة تحاول أن تساوي بين بني هاشم وسائر الناس، وترتفع برسول الله (عَلَيْهُ) عن الاختصاص بهم، لتنتزع بذلك الفكرة التي كانت تزود الهاشمين بطاقة على المعارضة، ولئن اطمأن الحاكمون إلى أن علياً لا يثور عليهم في تلك الساعة الحرجة على الإسلام فهم لا يأمنون من انتفاضته بعد ذلك في كلّ حين ، ومن الطبيعي حينئذ أن يسارعوا إلى الإجهاز على كلتا قوتيه المادية « فدك » والمعنوية، ما دامت الهدنة قائمة قبل أن يسبقهم إلى حرب أكول.

٤ ـ ومن المعقول بعد هذا أن يقف الخليفة موقفه التأريخي المعروف من الزهراء (هي) في قضية فدك ، فهو موقف تلاقى فيه الغرضان وتركّز على الخطّين الأساسيّين لسياسته، لأنّ الدواعي التي بعثته لانتزاع فدك كانت تدعوه إلى الاستمرار علىٰ تلك الخطّة ليسلب بذلك من خصمه الشروة التي كانت سلاحاً قوياً في عرف الحاكمين يومذاك ويعزّز سلطانه، وإلّا فما الذي كان

<sup>(</sup>١) راجع : مروج الذهب علىٰ هامش الجزء الخامس من تاريخ ابن الاثير : ١٣٥.

يمنعه عن تسليم فدك للزهراء بعد أن أعطته الوعد القاطع بأن تصرف منتوجاتها في سبيل الخير ووجوه المصلحة العامة ؟ إلّا أنّه خاف منها أن تفسّر وعدها بما يتّفق مع صرفها لغلات فدك في المجالات السياسية ، وما الذي صدّه عن إرضاء فاطمة بالتنازل لها عن حصّة ونصيب الصحابة إذا صحّ أنّ فدك للمسلمين سوى أنّه أراد أن يقوّى بها خلافته ؟.

وأيضاً فإننا إذا عرفنا أنّ الزهراء كانت سنداً قوياً لقرينها في دعوته إلى نفسه ودليلاً يحتج به أنصار الإمام على أحقيته بالأمر نستوضح أنّ الخليفة كان موفقاً كلّ التوفيق في موقفه تجاه دعوى الزهراء للنحلة وجارياً على المنهج السياسي الذي كان يفرضه عليه الظرف الدقيق ، إذ اغتنم الفرصة المناسبة لإفهام المسلمين بصورة لبقة وعلى أسلوب غير مباشر بأنّ فاطمة امرأة من النساء ولا يصح أن تؤخذ آراؤها ودعاويها دليلاً في مسألة بسيطة كفدك فضلاً عن موضوع كالخلافة ، وأنّها إذاكانت تطلب أرضاً ليس لها بحق فمن الممكن أن تطلب لقرينها المملكة الإسلامية كلّها وليس له فيها حق (١).

## ٣\_فدك بين النبيّ (ﷺ) والزهراء (ﷺ):

قال تعالىٰ: ﴿ فَآت ذَا القربىٰ حقّه والمسكين وابن السيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ﴾ (٢). نلاحظ أنّ هذه الآية خطاب من الله عزّ وجلّ إلىٰ نبيّه محمّد (ﷺ) يأمره أن يؤتي ذا القربىٰ حقّه ، فمن هم ذوو القربىٰ ؟ وما هو حقّهم ؟ وقد اتّفق المفسّرون أن ذوي القربىٰ هم أقرباء الرسول وهم: عليّ وفاطمة والحسن والحسين (ﷺ) فيكون المعنى: أعطِ

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفصيل راجع فدك في التأريخ: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) الروم (۳۰) : ۳۸.

ذوي قرباك حقّهم.

جاء في الدرّ المنثور للسيوطي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: لمّا نزلت الآية ﴿ فَآتَ ذَا القربيٰ حقّه ... ﴾؛ دعا رسول الله (ﷺ) فاطمة الزهراء وأعطاها فدكاً (١).

وذكر ابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة أنّ عمر قال : إنّي أُحدثكم عن هذا الأمر ، إنّ الله خصّ نبيّه في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره فقال : ﴿ وما أَفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكنّ الله يسلط ... ﴾ فكانت هذه ( يعنى : فدكاً ) خالصة لرسول الله (ﷺ).

ويستفاد من الروايات التأريخية أنّ فدكاً كانت بيد الزهراء وأنّها كانت تتصرف فيها، ويستدل على أن فدكاً كانت بيد آل الرسول من تصريح الإمام على البصرة، «بلي علي ( الله الذي أرسله إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة، «بلي كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونِعْم الحَكمُ الله ... »(٢).

عبّرت بعض الروايات أنّه عندما استقرّ الأمر لأبي بكر انتزع فدكاً من فاطمة ( الله عنى هذا الكلام أنّ فدكاً كانت في يد فاطمة و تحت تصرّفها من عهد أبيها الرسول ( الله الله عنها أبو بكر منها .

وفي رواية العلّامة المجلسي : فلمّا دخل رسول الله (ﷺ) المدينة ـ بعد استيلائه على فدك ـ دخل على فاطمة (ﷺ) فقال : « يا بنية إنّ الله قد أفاء على أبيكِ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور : ٤ / ١٧٧، وجاء مثله في كشف الغمة : ١ / ٤٧٦، عن عطية ، ورواه الحاكم النيسابوري في تاريخه .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب رقم ٤٥.

<sup>(</sup>٣) راجع الصواعق المحرقة: ٢٥.

بفدك واختصه بها، فهي له خاصة دون المسلمين، أفعل بها ما أشاء وإنّه قد كان لأمك خديجة على أبيك مهر، وإنّ أباك قد جعلها لك بذلك، وأنحلها لك ولولدك بعدك » قال: فدعا بأديم ودعا بعليّ بن أبي طالب وقال له: « أكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول الله»، وشهد على ذلك عليّ بن أبي طالب ( الله ) ومولى لرسول الله وأمّ أيمن (1).

#### ٤ \_اغتصاب فدك:

لمّا توفّي رسول الله (ﷺ) واستولى أبو بكر على الحكم ومضت عشرة أيام واستقام له الأمر؛ بعث إلى فدك من يخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله (ﷺ).

وروي أنّ الزهراء أرسلت إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله (ﷺ) أم أهله ؟ قال: بل أهله ، قالت: فما بال سهم رسول الله (ﷺ) قال: إنّي سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: «إنّ الله أطعم نيّه طعمة » ثم قبضه وجعله للذي يقوم بعده فوليت أنا بعده أن أردّه إلى المسلمين .

وروي عن عائشة أنّ فاطمة (على) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (على) وهي حينئذ تطلب ماكان لرسول الله (على) بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله (على) قال: لا نورّث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمّد من هذا المال. وإني ـ والله ـ لا أغير شيئاً من صدقات رسول الله (على) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (على) ولأعملن فيها بما عمل رسول الله (على).

فأبي أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٧ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة : ١٦ / ٢١٧ .

فقال عمر : يا عليّ ، دعنا من كلامك ، فإنّا لا نقوىٰ علىٰ حجّتك ، فإن

أتيت بشهود عدول ، وإلّا فهو فيء للمسلمين لاحقّ لك ولا لفاطمة فيه .

#### ٥ \_ خطبة الزهراء (عليه ) في مسجد النبيّ (عَلَيْلُهُ):

حينما قررت السلطة أن تمنع فاطمة (ها) فدكاً وبلغها ذلك قررت الاعلان عن مظلوميتها بالذهاب إلى المسجد وإلقاء خطاب مهم في الناس، وسرى الخبر في المدينة أنّ بضعة النبيّ (هي ) وريحانته تريد أن تخطب في الناس في مسجد أبيها (هي ) وهز الخبر أرجاء المدينة واحتشد الناس في المسجد ليسمعوا هذا الخطاب المهم.

وروىٰ لنا عبدالله بن الحسن عن آبائه (ﷺ) صورةً من هذا الخطاب قائلاً: إنّه لمّا أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة (ﷺ) فدكاً وبلغها ذلك، لاتَتْ خِمارَها على رأسها، واشتملت بِجلبابها، وأقبلتْ في لمّةٍ من حَفَدَتِها

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي: ١/ ٢٣٤، وكشف الغمة: ١/ ٤٧٨، وشرح النهج لابن أبي الحديد: ١٦/ ٢٧٤.

ونساء قومها ، تَطَأ ذُيولَها ، ما تَخْرِمُ مشيَتُها مشْيَةَ رسول الله (ﷺ)(۱) حتى دخلت على أبي بكر وهو في حَشْدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، فنبِطَتْ دونها مُلاءة (۲) ، فجلستْ ثمّ أَنَّتْ أَنَّة أجهش القوم لها بالبكاء ، فار تج المجلِسُ ، ثمّ أمْهَلَتْ هُنَيْئَةً حتى إذا سكن نَشيج القوم وَهَدَأَتْ فَوْرَتُهُم ؛ افتتحت الكلام بحمد الله والتناء عليه والصلاة على رسوله (ﷺ) فعاد القوم في بكائهم، فلمّا أمسكوا عادت في كلامها ، فقالت (ﷺ):

«الحمد لله على ما أنعم ، وله الشُّكر على ما ألهم ، والثناء بما قدّم مِن عمومِ نِعَمِ ابتدأها ، وسُبوغِ آلاءٍ أشداها ، وتَمامِ مِنَنٍ أَوْلاها ، جَمَّ عن الإحصاء عـددُها ، ونأى عـن الجزاءِ أَمَدُها ، وتفاوَتَ عَنِ الإِدْراك أَبَدُها ، وَنَدَبَهُمْ لاستزادَتِها بالشُكرِ لاتّصالها، وَاسْتحْمَدَ الجزاءِ أَمَدُها ، وتفاوتَ عَنِ الإِدْراك أَبَدُها ، ونَدَبَهُمْ لاستزادَتِها بالشُكرِ لاتّصالها، وأسْتحْمَدَ إلى الخلائِقِ بإجزالها ، وثنى بالندب إلى أمثالها ، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، كلمةً جَعَلَ الإخلاصَ تأويلَها ، وضَمَّنَ القلوبَ مَوْصولَها ، وأنارَ في التفكُّر معقولَها .

الممتنعُ من الأبصار رؤيتُه ، ومن الألسُنِ صفَتُه ، ومن الأؤهام كيفيّتُهُ ، ابتدع الأشياء لا من شيءٍ كان قَبلها ، وأنشأها بلا احتذاءِ أمثِلَةٍ امتَثَلها ، كوَّ نها بقدرته ، وذَرَأَها بمشِيَّتهِ ، من غير حاجةٍ منه إلى تكوينها ، ولا فائدةٍ له في تصويرِها ، إلّا تثبيتاً لحكمته ، وتنبيهاً على طاعته ، وإظهاراً لقدرته وتعبُّداً لبريّته وإعزازاً لدعوته ، ثمّ جعل الشواب على طاعته ، ووضع العقاب على معصيته ، ذيادة (٣) لعباده عن نقمته، وحياشة (١) لهم إلى جنّته .

وأشهد أنّ أبي محمّداً عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله ، وسمّاه قبل أن اجتباه ، واصطفاه قبل أن ابتعثه ، إذ الخلائق بالغيب مكنونة ، وبستر الأهاويل مـصونة ، وبـنهاية

<sup>(</sup>١) أي : ما تنقُصُ مِشْيَتُها مِشيّةَ أبيها ، كأنّه هُو .

<sup>(</sup>٢) أي : ضُرب ببينها وبين القوم سترٌ وحجابٌ .

<sup>(</sup>٣) ذيادةً: دفعاً .

<sup>(</sup>٤) حياشةً : جمعاً وسوقاً .

العدم مقرونة ، علماً من الله تعالى بمآيل الأمور ، وإحاطةً بحوادث الدهور ، ومعرفةً بمواقع الأمور ، ابتعثه الله إتماماً لأمره ، وعزيمةً على إمضاء حكمه ، وإنفاذاً لمقادير حتمه ، فرأى الأمم فِرَقاً في أديانها ، عُكَّفاً على نيرانها ، عابدةً لأوثانها ، منكرةً لله مع عِرفانها .

فأَنارَ اللهُ بأبي محمّد (عَنَيْهُ عُلَمَها ، وكَشَفَ عن القلوب بُهَمَها (١) ، وجَلى عن الأبصارِ غُمَمَها ، وقام في النّاس بالهداية ، فأنقذهم من الغواية ، وبَصّرَهُم من العَماية ، وهَداهُم إلى الدين القويم ، ودعاهم إلى الطريق المستقيم .

ثمّ قبضه الله إليه قبض رأفةٍ واختيار ، ورغبة وإيثار ، فمحمّد (ﷺ) من تعب هذه الدار في راحة ، قد حُفَّ بالملائكة الأبرار ، ورضوانِ الربّ الغفّار ، ومجاورة الملك الجبّار ، صلّى الله على أبي نبيّه ، وأمينه ، وخيرته من الخلق وصفيّه ، والسّلام عليه ورحمة الله وبركاته».

ثمّ التفتت إلى أهل المجلس وقالت: «أنتم عِبادَ الله نصب أمرِه ونهيه، وحَمَلَة دينه وَوَخيهِ، وأمناء الله على أنفسكم، وبُلَغاؤه إلى الأمم، زعيمُ حقٍ له فيكم، وعهدٌ قدّمه إليكم، وبقيّةٌ استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بيّنةً بصائره، منكشفةً سرائره، منجلية ظواهره، مغتبِطةً به أشياعه، قائداً إلى الرضوان اتباعه، مؤدّ إلى التجاة استماعه، به تُنال حججُ اللهِ المُنوَّرَة، وعزائِمُهُ المُقَسَّرَةُ، ومحارِمُه المحدّرة، ويتناتُه الجالية، وبراهيتُه الكافية، وفيضائله المندوبة، ورُخَصُه الموهوبة، وشرائعهُ المكتوبة.

فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزكاة تزكيةً للنفس، ونماءً في الرزق، والصيّامَ تَثبيتاً للإخلاص، والحجَّ تشييداً للدين، والعدْلَ: تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً للفزقة، والجهادَ عِزّاً للإسلام، والصبّر

<sup>(</sup>١) البُهم: معضلات الأمور ومشكلاتها.

معونةً على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة، وبرّ الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام مَنْسَأة في العمر ومنماة للعدد، والقصاص حقناً للدماء، والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وترك السرقة إيجاباً للعقّة، وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبيّة.

ثمّ قالت: أيّها الناس! اعلموا أنّي فاطمة وأبي محمّد، أقول عوداً وبدواً، ولا أقول ما أقول غلطاً، ولا أفعل ما أفعل شططاً ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ (١) فإن تَعْزوهُ وتعرفوه تَجِدوه أبي دون نسائكم، وأخا ابنِ عَمّي دون رجالِكم، وَلَيْعُم المعزّي (٢) إليه، فبلّغ الرسالة صادعاً بالنذارة (٣) ماثلاً عن مَدْرَجَةِ المشركين، ضارباً ثَبَجَهُم (١) آخِذاً بأكظامِهِم (٥) داعياً إلى سبيلِ ربِّهِ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنة، يَجِفُ الأصنامَ وَينكُثُ الهام، حتّى انهزم الجمع وولّوا الدبر، حتّى تقرّى اللّيلُ عن صُبْحِه، وأسفرَ الحَقِّ عن مَحْضِه، ونطق زعيمُ الدّين، وخَرَسَت شَقاشِقُ الشّياطين، وطاح وشيظُ (١) النّفاقِ ، وانْحَلَّتْ عُقَدُ الكفرِ والشِقاق، وفُهتُم (٧) بكلمة الإخلاص في نَفَرٍ من البيض الخِماصِ (٨) وكنتم على شَفا حُفرةٍ من النار، مِذفّةً (١) الشارِب

<sup>(</sup>١) التوبة (٩) : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المعزّى: المُنتَسَبُ.

<sup>(</sup>٣) صادعاً : مبيّناً، والنذارة : الانذار .

<sup>(</sup>٤) الثبج : وسط الشيء ومعظمه .

<sup>(</sup>٥) الكظم : مخرج النفس من الحلق .

<sup>(</sup>٦) الوشيظ : الخسيس من الناس .

<sup>(</sup>٧) فهتم : تلفّظتم .

<sup>(</sup>٨) الخماص : الجياع ، وهنا اختياراً .

<sup>(</sup>٩) المذقة : اللبن الممزوج بالماء كناية عن سهولة شربه .

ونهزَة (۱) الطامع ، وقَبْسَةَ العَجْلان ، ومَوْطِئَ الأقدام تشَرْبَونَ الطَرَق (۲) ، وتَقتْاتونَ القِد (۳) أَذِلّة خاسئين ، تخافون أن يتخطّفكم النّاسُ مِن حَوْلِكم ، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد (عَلَيْكُ ) ، بعد اللتيا والّتي ، وبعد أن مُنِي بِبُهُم (۱) الرجال وذؤبانِ العَرَب ، ومَرَدَةِ أهلِ الكتاب ، كلّما أوقدوا ناراً للحرب أَطفأها الله ، أو نَجَمَ قَرْنُ الشيطان (٥) ، أو فَغَرَثُ فاغِرة (٢) من المشركين قَذَفَ أخاهُ في لَهواتِها، فلا يَنكَفِئ حَتّىٰ يَطأ جَناحَها بأَخْمصِه (٧) ، ويُخمِد لَهَبَها بِسَيْفِه ، مَكدوداً في ذاتِ الله ، مجتهداً في أمر الله ، قريباً من رسول الله ، سيّداً في أولياء الله ، مشمِّراً ناصحاً ، مُجِدّاً كادِحاً ، لا تأخُذهُ في الله لومةُ لائم ، وأنتم في رفاهيّة من العيش، وادِعون فا كِهون آمِنون ، تَتَربَّصوَن بِنا الدوائرَ (٨) وتَتوكَّفونَ الأخبارَ (١) و تَنْكِصونَ عِنْ النّذِالِ ، وتَفِرُونَ مِنَ القِتال .

فلمّا اختار الله لنبيّه (ﷺ) دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حَسَكَةُ (١٠) النِفاق، وسمُلَ جِلبابُ الدين ، ونَطَقَ كاظِمُ (١١) الغاوين ، وَنَبَغَ خامِلُ الأَقَلّينَ ، وهَـدَرَ فَـنيقُ (١٢) المُبطِلين ، فَخَطَرَ في عَرَصاتِكم ، وَأَطْلَعَ الشَيْطانُ رأسَه مِن مَغرِزِه (١٣) هاتِفاً بِكُم فَأَلْفاكُم

<sup>(</sup>١) النهزة: الفرصة.

<sup>(</sup>٢) الطرق : الماء الذي خوضته الإبل وبركت فيه .

<sup>(</sup>٣) القدّ : قطعة جلد غير مدبوغ .

<sup>(</sup>٤) البهم : الشجعان الأقوياء .

<sup>(</sup>٥) نجم قرن الشيطان : طلع أتباعه .

<sup>(</sup>٦) الفاغرة : الطائفة .

<sup>(</sup>٧) الأخمص: باطن القدم.

<sup>(</sup>٨) الدوائر : العواقب السيئة .

<sup>(</sup>٩) تتوكفون الأخبار : تنتظرون أخبار السوء بنا .

<sup>(</sup>١٠) الحسكة : العداوة والحقد .

<sup>(</sup>١١) كاظم: ساكت.

<sup>(</sup>١٢) الهدير : ترديد البعير صوته في حنجرته . والفنيق : الفحل المكرّم من الأبل الذي لا يهان ولا يـركب لكرامته على أهله .

<sup>(</sup>۱۳) مغرزه : مخبئه .

لِدَعْوَ تِهِ مُستَجِيبِين ، ولِلغِرَّةِ فيه ملاحِظينَ ، ثمّ اسْتَنْهَضَكُم فَوَجَدَكُم خِفافاً ، وأَحْشَمَكُم (١) فَأَلْفاكم غِضاباً ، فَوَسَمْتُم غَيْرَ إِلِيكُم ، وَوَرَدْتُم غَيْرَ مَشْرَبِكُم ، هذا والعهدُ قَريبٌ ، والكَلْمُ رَحيبٌ، والجُزحُ لمّا يَنْدَمِلْ ، والرّسولُ لَمّا يُقْبَرْ ، إبتداراً (٢) زَعَمْتُم خَوْفَ الفِتْنَةِ ﴿ أَلا في الفِتْنَةِ سَقَطُوا وإنّ جَهَنّم لَـمُحيطَةٌ بالكافرين ﴾ (٣).

فهيهات منكُم ، وَكَيْفَ بِكُمْ ، وأَنَىٰ تُؤفّكونَ ، وكِتابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُم ، أُمورُه ظاهرة، وأحكامُه زاهرة، وأعلامُه باهرة، وزواجرُه لايحة، وأوامِرُهُ واضِحَةٌ ، وَقَدْ خلّفتموه وَراءَ ظُهورِكُم ، أَرَغْبَةً عنه تريدون ؟ أم بِغَيْرِه تَحْكُمون ؟ ، ﴿ بئس للظالمين بَدَلاً ﴾ (٤) ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (٥).

ثمّ لم تَلْبَثُوا إِلّا رَيْثَ أَن تَسْكُنَ نِفْرَتها (١) ، ويَسلُس (٧) قِيادُها ، ثمّ أخذتُم تُورونَ وَقْدَتَها ، وتُهيِّجُونَ جَمْرَتَها ، وتَستَجيبونَ لِهِتافِ الشيطانِ الغَوِيّ ، وإطفاءِ أنوارِ الدّينِ الجَليّ، وإهمالِ سُنَنِ النَبيّ الصَفِيّ (عَيَّالًا ) ، تَشْرَبونَ حَسُواً في ارتِغاء (٨) وَتَمْشُونُ لأهِلهِ وَوُلْدِهِ في الخَمْرَةِ والضَرّاء (١) ونصبر منكم على مِثْلِ حَرِّ المُدىٰ وَوَخْزِ السِنان في الحَشا ، وأنتم الآنَ تَزْعَمون : أن لا إزتَ لَنا ، أفَحُكُم الجاهِلِيَّةِ تَبْغونَ ؟ ومَن أخسَنُ مِنَ اللهِ حُكماً لِقَوْمٍ يوقِنون ! أفلا تعلمون ؟ ! بلى قَد تَجلّى لكم كالشمسِ الضاحِيّةِ : أنتي ابنَتُهُ ، أيُّها

<sup>(</sup>١) أحشمكم: أغضبكم.

<sup>(</sup>٢) ابتدر القوم : تسابقوا في الأمر .

<sup>(</sup>٣) التوبة (٩) : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الكهف (١٨) : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران (٣) : ٨٥.

<sup>(</sup>٦) نفرتها : جزعها .

<sup>(</sup>٧) يسلس : يسهل .

<sup>(</sup>٨) الحسو : الشرب شيئاً بعد شيء . والارتغاء : شرب الرغوة ، وهي اللبن الممزوج بالماء ، وجملة «حسواً في ارتغاء » مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره .

<sup>(</sup>٩) الخمر : ما واراك من شجر وغيره . والضراء : الشجر الملتفّ في الوادي .

المسلمون أأغْلَبُ على إرْثي ؟.

يا بْنَ أَبِي قُحافَةَ أَفِي كتابِ اللهِ تَرِثُ أَبِاكَ ولا أَرِثُ أَبِي ؟ لَقَد جِئْتَ شَيْئاً فَرِيّاً! أَفَعَلَىٰ عَمْدٍ تَرَكْتُم كِتابَ اللهِ وَتَبَذْتُموهُ وَراءَ ظُهورِكُم ؟ إذ يقول : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داود ﴾ (١) ، وقال فيما اقتصَّ مِن خَبَرِ يَحِيى بنِ زَكَرِيّا إذ قال: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيّاً \* يَرِثُني وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ ﴾ (٢) وقال : ﴿ وأُولُو الأَرحامِ بَعْضُهُم أُولِى بِبَعْضٍ في كتابِ اللهِ ﴾ (٣) وقال : ﴿ وأُولُو الأَرحامِ بَعْضُهُم أُولِى بِبَعْضٍ في كتابِ اللهِ ﴾ (٣) وقال : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْراً وقال : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالمَعُووْفِ حَقّاً على المَتّقِينِ ﴾ (٥) .

وَزَعَمْتُم أَن لا حُظْوَةَ لي ولاإِرْثَ مِن أبي ولا رَحِمَ بَيْنَنا ، أَفَخَصَّكُمُ اللهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أبي مِنها ؟ أم هَلْ تَقولُونَ : إنّ أهلَ مِلَّتِين لا يتَوارَثان ؟ أوّ لَسْتُ أنا وَأبي مِن أهلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟ أمْ أنْتُم أَغْلَمُ بِخصوصِ الْقُرآنِ وَعُمومِهِ مِن أبي وابنِ عتي ؟ .

فَدونَكَهَا مَخْطُومَةً مرحولةً (٦) تَـلقَّاكَ يَـوْمَ حَشْـرِكَ ، فَـنِغُم الحَكَـمُ اللهُ ، والزَعـيمُ مُحَمَّدٌ (يَّيَّا اللهُ ) ، والمَوْعِدُ القِيامَةُ ، وَعِنْدَ السّاعِة يَخْسَرُ المُبْطِلُونَ ، ولا ينقَعُكُم إذ تَـنْدمونَ ، ولاكُلِّ نَبأ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخزيه وَيَحِلُّ عليه عَذَابٌ مُقيمٌ » .

ثمّ رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت : «يا مَعْشَرَ النَقيبَة ( $^{(\vee)}$  وأَعْضادَ المِلَّةِ وَحَضَنَةَ الإسلام ، ما هٰذِهِ العَميزَةُ ( $^{(\wedge)}$  في حَقِّي والسِنَةُ عَن ظُلامَتي ؟ أما كانَ رسَولُ

<sup>(</sup>١) النمل (٢٧) : ١٦.

<sup>(</sup>۲) مریم (۱۹) : ۵ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال (٨) : ٧٥.

<sup>(</sup>٤) النساء (٤): ١١.

<sup>(</sup>٥) البقرة (٢) : ١٨٠.

 <sup>(</sup>٦) دونكها : أي خذها . والخطام : الزمام . والرحل للناقة كالسرج للفرس. والمقصود : خذ فدكاً جاهزة مهيئة.
(٧) النقيبة : الفتية .

<sup>(</sup>٨) الغميزة : نقص في العقل أو العمل . وَالسِنَه : النُّعاسُ من غيرِ نَوْمٍ .

إيهاً بني قِيلة (٢) أأهضَمُ تُراث أبي؟ وأنتم بِمرَأَى مني ومَسْمَع، ومُنتَدى (٧) ومَجْمَع، تُلْبِسُكُمُ الدَعْوَةُ، وتشملكم الحيرَةُ، وأنتم ذوو العدد والعُدّة، والأداة والقوّة، وعندكم السلاح والجُنّة، توافيكم الدَعْوَةُ فلا تجيبون، وتأتيكُمُ الصَرْخَةُ فلا تغيثونَ، وأنتم مُوْصوفونَ بالْكِفاح، مَعروفونَ بِالخَيْرِ والصّلاح، والتُخْبَةُ الّتي انتُخِبَتْ، والخيرةُ التي اختيرت لنا أهْلَ البَيْتِ، قاتَلتُمُ العَرَبَ، وتَحَمَّلتُم الكَدَّ وَالتَعَبَ، وناطَحْتُم الأَممَ وكافَحْتُم البُهمَ، لا نَبْرَحُ أو تَبْرَحون، نأمُرُكُم فَتَأْتَمِرونَ حتى إذا دارَتْ بِنا رَحى الإسلام، ودَرَّ حَلَبُ الأَيام، وَخَضَعَتْ نَعْرَةُ الشِرك، وَسَكَنتْ فَوْرَةُ الإفك، وَخَمَدَتْ نيرانُ الكُفْرِ، وَهَدَأَتْ دَعْوَةُ الأَيام،

<sup>(</sup>١) الإهالة : الودك وهو دسم اللحم ، وجملة : « سرعان ذا إهالة » مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته .

<sup>(</sup>٢) استنهر : اتسع .

<sup>(</sup>٣) انفتق رتقه : أي انشق المكان الملتثم منه .

<sup>(</sup>٤)البائقة : الداهية .

<sup>(</sup>٥) آل عمران (٣): ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) بنو قيلة : هم الأنصار من الأوس والخزرج .

<sup>(</sup>٧)المنتدى : النادى بمعنى المجلس .

الهَرَجِ، وَاسْتَوْسَقَ نِظامُ الدّين، فأنّىٰ حزتم بعد البيان ؟<sup>(١)</sup> وأسرزتم بعد الإغلانِ؟ ونَكَصْتُم بَعْدَ الْإقدام؟ وأشْرَكتم بعد الإيمانِ؟.

بُؤساً لقومٍ نَكَثوا أَيْمانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِم، وَهَمّوا بِإِخْراجِ الرَّسول، وَهُمْ بَدَأُوكُم أَوَّلَ مرَّةٍ، أَتَخْشَوْنَهُم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كنتم مؤمنين، ألا وقد أرى أَنْ قَد أَخلَدتُم إلى الخَفْض (٢) وأبعَدْتُم مَن هو أحقُّ بالبَسطِ والقَبض، وخَلَوْتُم بالدَعَة (٣) ونَجَوْتُم بالضّيق من السّعة، فَمَجَجْتُم (١) ما وَعَيْتُم، ودَسَعْتُم (٥) الذي تَسَوَّغْتُم (٦) فإن تكفروا أنتم ومَن في الأرض جَميعاً فإنّ الله لغنيٌ حَميدٌ (٧).

ألا وقد قلتُ ما قلتُ هذا على معرفةٍ منّي بالجَذْلَةِ (^) الّتي خامَرَ ثُكُم (1<sup>)</sup> والغَدْرَةِ التي استشْعَرَ ثُهَا قلوبُكُم، ولكنّها فَيْضَةُ التَفْسِ (١١) ونَفْتَةُ الغَيْظ، وخَوَرُ القَناة (١١) وَبَقَّةُ الصَدْر (١٢) و وَقَدْتُهُ الغَيْظ، وخَوَرُ القَناة (١١) وَبَقَّةُ الصَدْر وَتُلْبَةُ الخُجَّةِ، فَدونكموها فاحتَقِبوها (١٣) دَبَرَةَ (١٤) الظَهر، نَقِبَةَ الخُقِّ (١٥) باقيةَ العارِ، موسومةً بِغَضَبِ الجَبّار وشنارِ الأَبْدِ، موصولةً بنارِ الله الموقّدة، الّتي تطّلع على الأفئدة،

<sup>(</sup>١)استوسق : اجتمع وانتظم . وفي الاحتجاج : « فأنَّىٰ حِرتم بعد البيان » .

<sup>(</sup>٢)الخفض: السعة في العيش .

<sup>(</sup>٣)الدعة : الراحة والسكون .

<sup>(</sup>٤)مججتم : رميتم .

<sup>(</sup>٥)دسعتم : قيّأتم .

<sup>(</sup>٦)تسوّغتم : شربتم بسهولة .

<sup>(</sup>٧)إقتباس من سورة إبراهيم : ٨.

<sup>(</sup>٨)جذل : فرح .

<sup>(</sup>٩)خامرتكم: خالطتكم.

<sup>(</sup>١٠) فيضة النفس : إظهار المضمر في النفس لاستيلاء الهم وغلبة الحزن .

<sup>(</sup>١١)كناية عن ضعف النفس.

<sup>(</sup>١٢) بقة الصدر: إظهار ما فيه من الحزن.

<sup>(</sup>١٣)احتقبوها : إحملوها على ظهوركم .

<sup>(</sup>١٤) الدبرة : قرحة الدابّة تحدث من الرحل ونحوه .

<sup>(</sup>١٥)نقبة الخف: رقّته.

فَبَعَيْنِ اللهِ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَسَيَعَلُمُ الذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْقَلَبٍ يِنْقَلُبُونَ﴾ ( <sup>( )</sup> ، وأنا ابنةُ نَذيرٍ لكم بَين يَدَي عذابٍ شديد فاعملوا إنّا عامِلُونَ ، وانتظِروا إنّا منتَظِرونَ».

وبعد هذا لجأ أبوبكر الى أسلوب التضليل والاستغفال في محاولة منه لتدارك الموقف فقال: يا بنت رسول الله، لقدكان أبوك بالمؤمنين عطوفاً كريماً رؤوفاً رحيماً، على الكافرين عذاباً أليماً وعقاباً عظيماً، إن عزوناه (٢) وجدناه أبك دون النساء، وأخا إلفك دون الأخلاء (٣) آثره على كلّ حميم، وساعده في كلّ أمر جسيم، لا يُحبّكُم إلّا سعيد، ولا يُبغضكم إلّا شقيّ بعيد، فأنتم عترة رسول الله الطيّبون، الخيرة المنتجبون، على الخير أدلّتنا، وإلى الجنّة مسالكنا.

وأنت يا خِيَرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك، سابقة في وفور عقلك، غير مردودة عن حقّك، ولا مصدودة عن صِدْقِكِ، والله ما عَدَوْتُ رأْيَ رسول الله (عَيَّلُهُ) ولا عملتُ إلّا بإذنه، والرائدُ لا يكذب أهله، وإنّي أشهد الله وكفى به شهيداً أنّي سمعت رسول الله (عَيَّلُهُ) يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ذهباً ولا فضّة ولا داراً ولا عقاراً وإنّما نورّث الكتاب والحكمة والعلم والنبوّة، وماكان لنا من طعمة فلولي الأمر بَعْدَنا أن يحكم فيه بحكمه» وقد جعلنا ما حاولتِه في الكراع (٤) والسِلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفّار، ويجالدون (٥) المَرَدة الفُجّار، وذلك بإجماع من المسلمين (٢)، لم أنفرد

<sup>(</sup>١) الشعراء (٢٦): ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲)عزوناه : نسبناه .

<sup>(</sup>٣)الأخلاء : مفرده الخليل وهو الصديق .

<sup>(</sup>٤) الكراع: - بضم الكاف -: جماعة الخيل.

<sup>(</sup>٥)يجالدون: يضاربون.

<sup>(</sup>٦) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : ٢١ / ٢٢١ : أنّه لم يرو حديث إنتفاء الإرث إلّا أبوبكر وحده . وله كلام في ذلك ايضاً في ص ٢٢٧ و ٢٨ فراجع ، وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ٧٣ وأخرج أبو القاسم البغوي، وأبوبكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: اختلفوا في ميراثه (عَيَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

به وحدي، ولم أستبد بماكان الرأي عندي وهذه حالي ومالي، وهي لك وبين يديك، لا تُروي الله عنك، ولا تُدَخَرُ دونَكِ وإنّك وأنتِ سيّدة أمّة أبيك، والشجرة الطيّبة لبنيك، لا ندفعُ ما لَكِ من فضلك، ولا يوضع في فرعك وأصلِك، حكمُكِ نافذٌ فيما ملكت بيداي، فهل ترين أن أخالفَ في ذلك أباك (عَلَيْهُ)؟

فقالت (على ): «سبحان الله ماكان أبي رسول الله (عَلَيْ ) عن كتاب الله صادفاً (٢) ولا لأحكامه مخالِفاً! بل كان يتبع أثره، ويقفو سُورَه، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالرُور، وهذا بَعد وفاته شبيه بما بُغي له من الغوائل (٣) في حَياتِه، هذا كتاب الله حَكَماً عَدْلاً، وناطِقاً فَصْلاً يقول: ﴿ وورتَ سُلَيْمانُ داود ﴾ (٥) ويتن فَصْلاً يقول: ﴿ وورتَ سُلَيْمانُ داود ﴾ (٥) ويتن عز وجل فيما وزّع من الأقساط، وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علّة المبطلين، وأزال التظنّي والشبهات في الغابرين، كلّا بل سوّلت لكم أمراً فصَبْرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون».

فقال أبو بكر: صدق الله ورسوله، وصدقت ابنته، أنت معدن الحكمة، وموطن الهدى والرحمة، وركن الدين، وعين الحجّة، لا أُبعِدُ صَوابَكِ، ولا أُنكِرُ خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك، قلدوني ما تقلّدت، وباتفاقٍ منهم أخذت ما أخذت غيرَ مكابِر ولا مستبدٍّ، ولا مستأثر، وهم بذلك شهود.

وهذه أولى محاولة لأبي بكر استطاع فيها من إخماد عواطف المسلمين وحرف رأيهم عن مناصرة الزهراء (الله) من خلال التضليل والتظاهر

<sup>(</sup>١)لا تزوى : لا تمنع .

<sup>(</sup>٢)صادفاً : معرضاً .

<sup>(</sup>٣)الغوائل : المهالك .

<sup>(</sup>٤)مريم (١٩) : ٦ .

<sup>(</sup>٥)النمل (٢٧) : ١٦ .

بالصلاح واتّباع سنّة النبيّ (عَلَيْلُهُ).

ثُمَّ التفتت فاطمة ( الله الله الناس وقالت : «معاشِرَ المسلمين المسرِعَةَ إلى قيلِ الباطلِ، المُغْضِيَةَ ( ) على الفعلِ القبيحِ الخاسِر، أفلا تتدبّرونَ القُزآن أم على قلوب أقفالها؟ كلّا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم. فأخذ بسَمْعِكُم وأبصارِكُم ولبئس ما تَأَوَّلْتُم، وساء ما به أَشَرْتُم، وشرّ ما منه اغتَصَبْتُم، لَتَجِدُنَّ واللهِ مَحْمِلَه ثَقيلاً، وَغِبَّهُ ( ) وبيلاً، إذا كُشِفَ لكُمُ الغِطاءُ وبانَ ما وراءَه ( ) الضَرّاءُ، وبَدا لَكُم مِن ربّكم ما لم تكونوا تحتسبون ﴿ وَخَسِرَ هُنالِكَ المُبطِلونَ ﴾ ( ؛ ).

ثم عطفت على قبر النبيّ (عَيَّالُهُ) وقالت:

قد كَانَ بعدَك أنباءٌ وهَنْبَثَةٌ (٥) إنّا فقدناك فَقْدَ الأرض وابلَها وكَلْ أهلِ له قُربى ومنزِلَةٌ أبدَتْ رجالٌ لنا نَجوى صدورِهِمُ تَسجَهَّمْننا رجالٌ واستُخِفّ بنا وكنتَ بَدْراً ونُوراً يُستَضاء بِهِ وكان جبريلُ بالآياتِ يُونِيسُنا في فالمَوْتُ صادَفَنا في فالمَوْتُ صادَفَنا في فالمَوْتُ صادَفَنا

لوكنت شاهِدَها لم تكثُّرِ الخُطَبُ واختلَّ قَومَكَ فاشَهَدُهُم ولا تَغِبُ عِندَ الإله على الأدنين مُعَترِبُ لسّا مَضَيْتَ وحالَتْ دونك التُرُبُ لمّا فُقِدْتَ وَكُلُّ الأزضِ مُغْتَصَبُ عَلَيْكَ يُنزل مِن ذي العِزّةِ الكُتُبُ فَعَدْ فُقِدْتَ وَكُلُّ الخَيْرِ مُعْتَجبُ فَعَدْ فُقِدْتَ وَكُلُّ الخَيْرِ مُعْتَجبُ لمّا مَضَيْتَ وَحالَتْ دونك الكُتُبُ

أنهت الزهراء خطابها وقد أوضحت فيه الحق بأجلى صورة، واستجوبت الخليفة وفضحت مخططاته بالأدلة والبراهين الساطعة المحكمة،

<sup>(</sup>١) المغضية : غض طرفه أي أطبقه ، والمغضية أي المطبقة.

<sup>(</sup>٢)غبته : عاقبته .

<sup>(</sup>٣) أي : ظهر لكم الشيء الذي وراءه الشدة.

<sup>(</sup>٤)غافر (٤٠) : ٧٨.

<sup>(</sup>٥)الهنبثة : الأمر الشديد .

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج: ١ / ٢٥٣ ـ ٢٧٦ طبعة منظمة الأوقاف ( انتشارات أسوة ) .

وذكرت فضائل الخليفة الحقيقي في الإسلام وكمالاته المطلوبة ، فتوتر الجوّ وانساق الرأي العام لصالح الزهراء ( الله على الله وجعلت أبا بكر في زاوية حرجة وأمام طريق مسدود .

قال ابن أبي الحديد: سألت ابن الفارقي مدرّس المدرسة الغربية ببغداد ، وقلت له: أكانت فاطمة صادقة ؟ قال: نعم، قلت: فلِمَ لم يدفع إليها أبو بكر فدكاً وهي عنده صادقة ؟ فتبسّم ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً: لو أعطاها اليوم فدكاً لمجرد دعواها؛ لجاءت إليه غداً وادّعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يمكن الاعتذار والموافقة ، لأنّه يكون قد سجّل على نفسه أنها صادقة فيما تدّعي كائناً ماكان من غير حاجة إلى بيّنة وشهود (١).

#### ردّ فعل الخليفة على خطاب الزهراء (ﷺ):

اضطرب المجلس وتفرق الناس وارتفعت الضجة وأصبحت خطبة الزهراء (هلا) حديث الناس فلجأ أبو بكر إلى التهديد والوعيد.

وروي أنّ أبا بكر لمّا شاهد أثر خطاب الزهراء على الناس قال لعمر: تربت يداك ماكان عليك لو تركتني، فربّما مات الخرق ورتقت الفتق، ألم يكن ذلك بنا أحقّ؟ فقال الرجل: قدكان في ذلك تضعيف سلطانك وتوهين كافّتك وما أشفقت إلّا عليك. قال: ويلك! فكيف بابنة محمّد، وقد علم الناس ما تدعو اليه وما نحن من الغدر عليه؟ فقال: هل هي إلّا غمرة انجلت وساعة انقضت؟ وكأنّ ما قدكان لم يكن. فضرب بيده على كتف عمر وقال: ربّ

<sup>(</sup>١) شرح ابن أبي الحديد : ١٦ / ٢٨٤ .

كربة فرَّجتها يا عمر ، ثم نادى الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر وقال :

أيها الناس ، ما هذه الرعة إلى كلّ قالة ؟ أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله ؟ ألا من سمع فليقل ومن شهد فليتكلّم، إنّما هو ثعالة شهيده ذَنبه، مربّ لكل فتنة هو الذي يقول : كرّوها جذعة بعد ما هرمت يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء ، كأم طحال أحب أهلها اليها البغي، ألا إنّي لو أشاء لقلت ، ولو قلت لبُحت ، وإنّى ساكت ما تُركت .

ثم التفت إلى الأنصار فقال: يا معشر الأنصار قد بلغني مقالة سفهائكم وأحقّ من لزم عهد رسول الله أنتم، فقد جاءكم فآويتم ونصرتم، ألا إنّي لست باسطاً يداً ولساناً علىٰ من لم يستحقّ منّا ذلك، ثم نزل(١).

قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى جعفر بن أبي يحيى البصري وقلت له: بمن يعترض ؟ فقال: بل يصرح، قلت: لو صرّح لم أسألك، فضحك وقال: لعليّ بن أبي طالب، قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بقول عليّ، فخاف من اضطراب الأمر عليهم فنهاهم (٢٠).

# دفاع أم سلمة عن حقّ الزهراء (ﷺ):

بعد خطبة الزهراء (ﷺ) في المسجد وكلام أبي بكر قالت أمّ سلمة (رض) حين ما سمعت ما جرى لفاطمة (ﷺ): أَلِمثلِ فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) يقال هذا القول ؟ هي والله الحوراء بين الإنس ، والنّفس للنفس ، رُبّيت في حجور الأتقياء ، وتناولتها أيدي الملائكة ، ونمت في

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة ، للطبري : ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ١٦ / ٢١٥.

حجور الطاهرات ، ونشأت خيرة نشأة ، وربيت خير مربى ، أتزعمون أنّ رسول الله ( الله على : ﴿ وأنه ولم يُعلمها ؟ وقد قال الله تعالى : ﴿ وأنه وأم سادة عشيرتك الأقربين ﴾ أفأنذرها وخالفت مطلبه ؟ وهي خيرة النسوان وأم سادة الشبان ، وعديلة مريم ، تمّت بأبيها رسالات ربّه ، فوالله لقد كان يشفق عليها من الحرّ والقرّ ، ويوسدها يمينه ويلحفها بشماله ، رويداً ورسول الله ( عَلَيْ الله على منكم ، وعلى الله تردون واهاً لكم ، فسوف تعلمون.

قيل: فحرمت من عطاءها تلك السنة(١).

# شكواها إلىٰ الإمام عليّ (ﷺ):

بعد ما أنهت الزهراء كلامها مع القوم بكت عند قبر رسول الله (على) حتى ابتل بدموعها، ثم انكأفت (هي) راجعة إلى الدار وأمير المؤمنين (هي) يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها عليه، فلمّا استقرّت بها الدار قالت لأمير المؤمنين (هي): «يابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة يبترّني نحلة أبي، وبُلغة ابنيً، لقد أجهر في خصامي، وألفيته الألد في كلامي حتى حبستني قيلةُ نصرها، والمهاجرة وصلها، وغضّت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع، خرجتُ كاظمة وعدتُ راغمة، أضرعتَ خدّك يوم أضعت حدّك، إفترست الذئاب، وافترشت التراب، ما كففت قائلاً، ولا أغنيت باطلاً، ولا خيار لي ليتني متُ قبل هِينتي ودون ذلّتي، عذيري الله منك عادياً ومنك حامياً، ويلاي في كل شارق مات العمد ووهن العضد شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربّي، اللهم أنت أشد قوةً وحولاً، وأحَدُّ بأساً وتنكيلاً.

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة للطبري: ٣٩.

فقال أمير المؤمنين (ﷺ): «لا ويل عليكِ، الويل لشانئكِ، نهنهي عن وجدك يا بنت الصفوة وبقية النبوة، فما ونَيتُ عن ديني ، ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين الله البُلغة فرزقكِ مضمون ، وكفيلكِ مأمون، وما أُعد لكِ خير ممّا قطع عنكِ، فاحتسبي الله »، فقالت (ﷺ): «حسبي الله » وسكتت .

#### ٦ \_إعلان المقاطعة:

لم تتوقّف الزهراء عند خطبتها، فقد استمرت في جهادها واختارت الاعتصام عن الكلام مع أبي بكر هذه المرّة ، فأعلنت رسميّاً أمام الملأ : «والله لا أكلمك بكلمة ما حييت»(١).

ولم تكن فاطمة (على) من سواد الناس ، بحيث لو قاطعت الخليفة لم تؤثّر عليه ، ولم يكن الأمر غير ذي بال ، ففاطمة عزيزة رسول الله (عَلَيْ) وحبيبته ، ولم يخف اهتمامه (عَلَيْ) بها وحبّه لها على أحد ، وهي التي قال فيها: «فاطمة بضعة منّى ، من آذاها فقد آذانى».

وانتشر الخبر رويداً رويداً: إنّ فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) ساخطة على أبي بكر ولم تكلّمه ، وسمع بذلك القاصي والداني من داخل المدينة وخارجها فتساءل الناس ، وازدادوا نفوراً من الخليفة يوماً بعد يوم، ورغم محاولات الخليفة إعادة المياه إلى مجاريها والمصالحة مع الزهراء إلّا أنّها (ﷺ) استمرت في جهادها وبقيت على صمودها حتى مضت إلى ربّها شهيدة مظلومة .

<sup>(</sup>١) كشف الغمة : ١ / ٤٧٧ .

# المعنىٰ الرمزي والسياسي لفدك:

إنّ الحركة التصحيحية التي قام بها الإمام عليّ والزهراء ( الله الإعادة الخلافة الإسلامية عن جادة الانحراف اكتسبت ألواناً وصيغاً متعدّدة، و تزعّمت الزهراء الجبهة السياسية العلنيّة، و تنوّعت أساليب المطالبة بحقّ خلافة الإمام عليّ ( إله )، ومنها المطالبة بفدك، وحتى هذه المطالبة تلوّنت بعدة ألوان .

والباحث الموضوعي في دراسة خطوات الصراع وتطوّراته والأشكال التي اتّخذها لا يرى أنّ المسألة مسألة مطالبة بأرض ، بل يتجلّى له منها مفهوم أوسع من ذلك ينطوي على غرض طموح يبعث إلى الثورة ، ويهدف إلى استرداد حقّ مغتصب ومجد عظيم ، وتصحيح مسيرة أمّة انقلبت على أعقابها، وقد أحسّ الحزب الحاكم بذلك، فتراه قد بذل قصارى جهده في التحدّي والثبات على موقفه .

ولو فحصنا أيّ نصّ من النصوص التأريخية المتعلّقة بفدك فلا نجد فيها نزاعاً مادياً أو اختلافاً حول فدك بمعناها الضيّق وواقعها المحدود ، بـل هـي الثورة على أساس الحكم المنحرف والصرخة التي أرادت لها الزهـراء (هيها) أن تصل إلى كلّ الآفاق، لتقتلع بها الحجر الأساسي الذي بُني يوم السقيفة .

و يكفينا لإثبات ذلك أن نلقي نظرةً فاحصةً على خطبة الزهراء في المسجد أمام الخليفة وبين حشود المهاجرين والأنصار ، فإنها تناولت في أغلب جوانبها امتداح الإمام علي ( والثناء على مواقفه الجهادية الخالصة لخدمة الإسلام، وتسجيل الحق الشرعي لأهل البيت ( الشي الذين وصفتهم بأنهم الوسيلة إلى الله في خلقه وخاصته ومحل قدسه وحجّته ، وورثة أنبيائه في الخلافة والحكم .

وحاولت الزهراء (ﷺ) أن تنبه المسلمين إلى غفلتهم وسوء اختيارهم المرتجل والمتسرّع وانقلابهم على أعقابهم بعد هداهم ، وورودهم غير شربهم الصافي الذي كان يروي ظمأهم ، وإسنادهم أمرهم إلى غير أهله، والفتنة التي سقطوا فيها ، والدوافع التي دفعتهم إلى ترك كتاب الله ومخالفته فيما يحكم به في مسألة الخلافة والإمامة .

فالمسألة إذن ليست مسألة تقسيم ميراث أو قبض نحلة إلّا بالمقدار الذي يتصل بموضوع الهدف الأعلى ، وليست مطالبة بعقار أو دار، بل هي في نظر الزهراء قضية إسلام وكفر ، وقضية إيمان ونفاق ، ومسألة نص وشورى .

كذلك نجد هذا النفس السياسي الرفيع والواضح في حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار حين زيارتهن لها، فقد أوضحت لهن أن أمر الخلافة انحرف عن مساره الشرعي بإقرار الحزب الحاكم على مسند الحكم، ولم تكن ردة فعل عاطفية وأحقاد مكنونة وجدت لها متنقساً، ولو أنهم وضعوا الأمر حيث أمر الله ورسوله وأعطوا زمام القيادة للإمام ( الله ورسوله وأعطوا زمام القيادة للإمام ( الله و ال

وأكبر الظنّ أنّ الصدّيقة الزهراء (ﷺ)كانت تجد في شيعة الإمام (ﷺ) وصفوة أصحابه الذين لم يكونوا يشكّون في صدقها أبداً من يؤيّد بشهادته على شهادة الإمام عليّ (ﷺ) وتكتمل البيّنة التي طالب بها الخليفة لإثبات أنّ فدك للزهراء (ﷺ).

إنّ هذا خير دليل على أنّ الهدف الأعلىٰ للزهراء الذي كانوا يعرفونه جيداً ليس هو إثبات النحلة أو الميراث، بل القضاء علىٰ نتائج السقيفة، وهذا لا يحصل بإقامة البيّنة في موضوع فدك، لأنّ الأمر سينحصر عند ذاك بقضية محدودة، بل بأن تقدّم البيّنة لدىٰ الناس جميعاً علىٰ أنّهم ضلّوا وانحرفوا عن

سواء السبيل، عسى أن يرتد إليهم رشدهم ويحسن اختيارهم ويصححوا مسيرتهم.

ونعلم أيضاً مقدار تخوّف السلطة الحاكمة وإصرارها على موقفها ومحاولتها الاستمرار في تضليل الجماهير حين نسمع ردّ الخليفة بعد أن انتهت الزهراء (على) من خطبتها وخرجت من المسجد، وهذا يلقي الضوء على أساس منازعة الزهراء له، فإنّه فهم أنّ احتجاج الزهراء لم يكن حول الميراث أو النحلة، وإنّماكان حرباً سياسية وتظلّماً لحقّ الإمام عليّ (على) وإظهاراً لدوره العظيم في وجوده في الأمة، والذي شاء الخليفة وأصحابه أن يبعدوه عن المقام الطبيعي له في دنيا الإسلام.

فنجد أنّ الخليفة هجم في ردّه على الإمام عليّ ( الله ) فوصفه بأنّه تعالة وأنّه مربّ لكلّ فتنة وأنّ فاطمة ذنبه التابع له، ولم يتطرّق في ردّه على موضوع الميراث أو النحلة قليلاً أو كثيراً .

وإذا عرفنا أنّ الزهراء نازعت الخليفة في أمر الميراث بعد اغتصابه لفدك، لأنّ الناس لم يعتادوا أن يستأذنوا الخليفة في قبض مواريثهم أو في تسليم المواريث إلى أهلها، فكانت تجري معاملاتهم بينهم بيسر دون تكلّف ، فلم تكن فاطمة ( الله عليه ) في حاجة إلى مراجعة الخليفة، ولم تكن لتأخذ رأيه وهو الظالم المنتزي على الحكم في رأيها، فالمطالبة بالميراث لابد أنّها كانت ذات صدى لما قام به الخليفة من تعدّي على حقّ الزهراء في التركة والاستيلاء عليها.

وإذا عرفنا أيضاً أنّ الزهراء لم تطالب بحقوقها قبل أن تغتصب منها تحكّى بوضوح لدينا أنّ ظروف المطالبة كانت مشجّعة كلّ التشجيع للمعارضين علىٰ أن يغتنموا مسألة الميراث مادةً خصبةً للانطلاق منها

لمقاومة الخليفة غير الشرعي بأسلوب سلمي كانت تفرضه المصالح العليا للإسلام يومئذ، ومن الممكن إتهامه بالغصب والتلاعب بقواعد الشريعة والاستخفاف بكرامة القانون.

### ٧ \_خيارات الإمام على (ﷺ) تجاه الوضع الجديد:

إنّ الأحداث المتسارعة والمواقف المنحرفة وظهور أطراف عديدة تعدّ للإسلام المكائد وتطرق أبواب الفتن وغياب الوعي الرسالي والحرص على سلامة العقيدة أملت على الإمام عليّ ( الله الله أن يقف عند مفترق طرق ثلاثة ، كلّ منها حرجٌ :

الثاني: أن يسكت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، ويحاول أن يجد مسلكاً معتدلاً وسط التناقضات التي ستحصل من جراء حكومة غير مؤهلة، ليحافظ على كيان الإسلام ويصون العقيدة الإسلامية من الإنهيار التام.

الثالث: أن يعبّئ الجماهير ويعدّهم لإعلان الثورة المسلحة علىٰ خلافة أبي بكر .

## قرار المواجهة السلمية ودور الزهراء (ﷺ):

انتهى الإمام إلى قرار حاسم وهو ترك الثورة وعدم التسلّح بالنصوص في وجه الحاكمين جهاراً وعلانية إلا إذا اطمأن إلى قدرته على تجنيد الرأي العام

ضد أبي بكر وصاحبيه، وهذا ما أخذ يحاوله عليّ في محنته آنذاك، فبدأ يطوف<sup>(۱)</sup> سِرّاً على زعماء المسلمين ورجالات المدينة ، يعظهم ويذكّرهم ببراهين الحقّ وآياته ، وإلى جانبه قرينته تعزّز موقفه وتشاركه في جهاده السرّي، ولم يكن يقصد بذلك التطواف إنشاء حزب يتهيّأ له القتال به، لأنّنا نعرف أنّ عليّاً كان له حزب من الأنصار هتف باسمه ، وحاول الالتفاف حوله، وإنّما أراد أن يمهّد بتلك المقابلات لإجماع الناس عليه.

وهنا تجيء مسألة فدك لتحتل الصدارة في السياسة العلوية الجديدة، فإن الدور الفاطمي الذي رسم هارون النبوة خطوطه بإتقان كان متفقاً مع ذلك التطواف الليلي في فلسفته وجديراً بأن يقلب الموقف على الخليفة وينهي خلافة الصدِّيق كما تنهي القصة التمثيلية ، لاكما يقوضُ حكمٌ مركزٌ على القوة والعدّة.

وكان الدور الفاطمي يتلخّص في أن تطالب الصدِّيقة الزهراء (ﷺ) أبا بكر بما انتزعه منها من أموال، وتجعل هذه المطالبة وسيلةً للمناقشة في المسألة الأساسية وهي مسألة الخلافة، وإفهام الناس بأنّ اللحظة التي عدلوا فيها عن عليّ (ﷺ) إلىٰ أبي بكركانت لحظة هوس وشذوذ (٢)، وأنّهم بذلك أخطأوا وخالفواكتاب ربّهم ووردوا غير شربهم (٣).

ولمّا اختمرت الفكرة في ذهن فاطمة، اندفعت لتصحّح أوضاع الساعة،

<sup>(</sup>١) راجع شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : ٦ / ١٣ ، الطبعة المحقّقة ، أخرج عن أبى جعفر محتد بن علي (المُؤكِلُ ) أَنْ عليّاً حَملَ فاطمة على حمار وسار بها ليلاً إلى بيوت الأنصار، يسألهم النصرة ، وتسألهم فاطمة الانتصار له .

<sup>(</sup>٢) راجع بلاغات النساء: ٣٣، قالت في هذا المعنىٰ من خطبة لها(عَلَيْكُلُا): «وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه، فوجدكم لدعائه مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خفافاً... فوسمتم غير إبلكم».

<sup>(</sup>٣) جاء في شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٦ / ١٢: قال علي ( على المؤللة ) في محاورة مع القوم: «يا معشر المهاجرين الله الله، لاتخرجوا سلطان محمّد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقّه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحقّ بهذا الأمر منكم..».

وتمسح عن الحكم الإسلامي - الذي وضعت قاعدته الأولى في السقيفة - الوحل الذي تلطّخ به، عن طريق اتهام الخليفة الحاكم بالخيانة السافرة والعبث بكرامة القانون، واتهام نتائج المعركة الانتخابية التي خرج منها أبو بكر خليفة بمخالفة الكتاب والصواب(١).

وقد توفّرت في المقابلة الفاطمية ناحيتان لاتتهيَّئان للإمام فيما لو وقف موقف قرينته:

إحداهما: إنّ الزهراء أقدر منه بظروف فجيعتها الخاصة ومكانتها من أبيها ، على استثارة العواطف ، وإيصال المسلمين بسلك من كهرباء الروح بأبيها العظيم صلوات الله عليه وأيّامه الغرّاء، وتجنيد مشاعرهم لقضايا أهل البيت .

والأخرى: إنّها مهما تتّخذ لمنازعتها من أشكال فلن تكتسب لون الحرب المسلّحة التي تتطلّب زعيماً يهيمن عليها ما دامت امرأة، وما دام هارون النبوّة في بيته محتفظاً بالهدنة التي أعلنها حتّى تجتمع الناس عليه، ومراقباً للموقف ليتدخّل فيه متى شاء ، متزعّماً للثورة إذا بلغت حدّها الأعلى أو مهدّئاً للفتنة إذا لم يتهيّأ له الظرف الذي يريده ، فالحوراء فاطمة (علاه) بمقاومتها إمّا أن تحقّق انتقاضاً إجماعياً على الخليفة، وإمّا أن لا تخرج عن دائرة الجدال والنزاع ولا تجر إلى فتنة وانشقاق .

إذن فقد أراد الإمام صلوات الله عليه أن يُسْمِع الناس يومئذٍ صوته من فم الزهراء، ويبقى هو بعيداً عن ميدان المعركة ينتظر اللحظة المناسبة للاستفادة منها، والفرصة التي تجعل منه رجل الموقف، وأراد أيضاً أن يقدم لأُمّة القرآن كلّها في المقابلة الفاطمية برهاناً على بطلان الخلافة القائمة، وقد تم

<sup>(</sup>١) راجع الصواعق المحرقة : ٣٦، طبعة مكتبة القاهرة، قال الخليفة الثاني : «كانت بيعة أبي بكر فلتةً وقى الله شرّها فمن عادّ لمثلها فاقتلوه...». وراجع أيضاً تاريخ الخلفاء : ٦٧.

للإمام ما أراد حيث عبّرت الزهراء صلوات الله عليها عن الحقّ العلويّ تعبيراً واضحاً فيه ألوان من الجمال والنضال .

وتتلخّص المعارضة الفاطمية في عدّة مظاهر:

الأوّل: إرسالها مَن ينازع أبا بكر في مسائل الميراث ويطالب بحقوقها (١) وهذه هي الخطوة الأولى التي انتهجتها الزهراء صلوات الله عليها تمهيداً لمباشرتها للعمل بنفسها.

الثاني: مواجهتها بنفسها له في اجتماع خاص (٢) وقد أرادت بتلك المقابلة أن تشتد في طلب حقوقها من الخمس وفدك وغيرهما، لتعرف مدى استعداد الخليفة للمقاومة.

الثالث: خطبتها في المسجد بعد عشرة أيام من وفاة النبيّ (ﷺ) كما في شرح النهج (٣).

الرابع: حديثها مع أبي بكر وعمر حينما زاراها بقصد الاعتذار منها، وإعلانها غضبها عليهما، وأنهما أغضبا الله ورسوله (ﷺ) بذلك(١٠).

الخامس: خطابها الذي ألقته على نساء المهاجرين والأنصار حين

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢١٨ / ٢١٨ ـ ٢١٩ عن أبي الطفيل قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله (ﷺ) أم أهله ؟ قال: بل أهله ...» .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٦ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع : الإمامة والسياسة / ابن قتيبة : ٣١ وشرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد : ١٦ / ٢٦١، ٢٦٤ . وقد قال رسول الله (عَيَّيُكُ ) : « فاطمة بضعة منّي من أغضبها أغضبني » ، أعلام النساء : ٤ / ١٢٣ وكنز المثال : ١٧ / الحديث ٣٤٢٢ ٢٠.

اجتماعهنّ عندها<sup>(١)</sup>.

السادس: وصيّتها بأن لا يحضر تجهيزها ودفنها أحد من خصومها<sup>(۲)</sup> وكانت هذه الوصية الإعلان الأخير من الزهراء عن نقمتها على الخلافة القائمة.

وقد انحسرت الحركة الفاطمية بمعنىً ونجحت بمعنىً آخر ، انحسرت لأنها لم تُطِح بحكومة الخليفة في زحفها الأخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي ( المله عنه العاشر عنه الله عنه العاشر عنه المله عنه العاشر العاشر المله عنه العاشر العاشر العاشر العاشر المله عنه العاشر المله عنه العاشر ال

ولا نستطيع أن نتبيّن الأُمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة ، غير أنّ الأمر الذي لا ريب فيه أنّ شخصيّة الخليفة من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى فشلها، لأنّه من أصحاب المواهب السياسية ، وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة نجد لها مثالاً، فيما أجاب به الزهراء من كلام وجّهه إلى الأنصار في خطاب بعد انتهائها من خطبتها في المسجد .

فبينما هو يذوب رقة في جوابه للزهراء وإذا به يطوي نفسه على نار متأجّجة تندلع بعد خروج فاطمة من المسجد، في أكبر الظنّ، فيقول: ما هذه الرِّعة إلىٰ كلّ قالة إنّما هو ثعالة شهيده ذنبه (٣) \_ وقد نقلنا الخطاب كاملاً فيما سبق \_ فإنّ هذا الانقلاب من اللين والهدوء إلى الغضب الفائر يدلّنا على مقدار ما أوتي من سيطرة على مشاعره وقدرته على مسايرة الظرف وتمثيل الدور المناسب في كلّ حين.

ونجحت معارضة الزهراء لأنّها جهّزت الحقّ بقوّة قاهرة، وأضافت إلىٰ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١٦ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه : ٦ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) راجع الخطبة في شرح نهج البلاغة : ١٦ / ٢١٤ \_ ٢١٥ .

طاقته على الخلود في ميدان النضال المذهبي طاقة جديدة ، وقد سجّلت هذا النجاح في حركتها كلّها وفي محاورتها مع الصدِّيق والفاروق عند زيارتهما لها بصورة خاصّة، إذ قالت لهما : أرأيتكما إن حدّثتكما حديثاً عن رسول الله (عَيُله) تعرفانه و تفعلان به ؟ فقالا : نعم ، فقالت : «نشدتكما الله، ألم تسمعا من رسول الله (عَيُله) يقول : « رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحب فاطمة فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني »(١) قالا : نعم سمعناه من رسول الله (عَيْله)، قالت : « فإنّي أشهِدُ الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبيّ (عَيْله) لأشكونكما عنده »(٢).

ويصوّر لنا هذا الحديث مدى اهتمامها بتركيز الاعتراض على خصمَيْها ومجاهر تهما بغضبها ونقمتها، لتخرج من المنازعة بنتيجة هي الفوز المؤكّد في حساب العقيدة والدين، وأعني بها أنّ الصدِّيق قد استحقّ غضب الله ورسوله (ﷺ) بإغضابها ، وآذاهما بأذاها لأنّهما يغضبان لغضبها ويسخطان لسخطها بنصّ الحديث النبويّ الصحيح، فلا يجوز أن يكون خليفة لله ورسوله (۳)، وقد قال الله تبارك و تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) صحت عن رسول الله (المَهَالَّيَا اللهُ عبائر متعدّدة بهذا المعنىٰ فقد جاء عنه في الصحيح أنه قال الفاطمة (رضي الله عنها): «إنَّ الله يغضبُ لغضبك ، ويرضىٰ لرضاك .. » وقال : « فاطمة بضعة متّي يريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها » .

راجع: صحيح مسلم: ٤ / ١٩٠٢ حديث رقم: ٩٣ / ٢٤٤٩ طبعة دار إحياء التراث ، مستدرك الحاكم: ٣ / ١٥٨ نخائر العقبى : ٥ / ١٩٠٩ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٤ / ٣٣٣ و ٣٣٣، جامع الترمذي: ٥ / ٢٦٩، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، الصواعق المحرقة / ابن حجر: ١٩٠ - طبعة القاهرة ، كفاية الطالب: ٣٦٥، دار احياء تراث أهل البيت - طهران .

<sup>(</sup>٢) تجد غضب فاطمة (عَلَيْكُ ) علىٰ أبي بكر في صحيح البخاري : ٥ / ٥ وصحيح مسلم : ٢ / ٧٧ ومسند الإمام أحمد : ١ / ٦، تاريخ الطبري : ٤ / ٧ / كفاية الطالب : ٢٦٦ ، سنن البيهقي : ٦ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) راجع فدك في التاريخ : ١١٢ ـ ١١٩ .

﴿ ... وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزْواجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيماً ﴾ (١) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَـدَّ لَـهُمْ عَـذَاباً مُهيناً ﴾ <sup>(۲)</sup> .

- ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣).
- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَوَلُّواْ قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١).
  - ﴿ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوىٰ ﴾ (٥).

#### ٨ ـ الهجوم علىٰ دار الزهراء (علا):

وبدأ الإمام علي (ﷺ) من جانب آخر جهاداً سلبياً ضد الغاصبين للحق الشرعي ، ووقف مع الإمام علي (ﷺ) عدد من أجلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار وخيارهم وممن أشاد النبي (ﷺ) بفضلهم مع إدراكهم لحقائق الأمور مثل: العباس بن عبد المطلب ، وعمار بن ياسر ، وأبي ذر الغفاري ، وسلمان

<sup>(</sup>١) الأحزاب (٣٣) : ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) الأحزاب (۳۳) : ۵۷ .

<sup>(</sup>٣) التوبة (١) : ٦١ .

<sup>(</sup>٤) الممتحنة (٦٠) : ١٣ .

<sup>(</sup>٥) طه (۲٠): ۸۱.

الفارسي، والمقداد بن الأسود، وخزيمة ذي الشهادتين، وعبادة بن الصامت، وحذيفة بن اليمان، وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم، من الذين لم تستطع أن تسيطر عليهم الغوغائية، ولم ترهبهم تهديدات الجماعة التي مسكت بزمام الخلافة وفي مقدمتهم عمر ابن الخطاب.

وقد قام عدد من الصحابة المعارضين لبيعة أبي بكر بالاحتجاج عليه، وجرت عدّة محاورات عليه في مسجد النبيّ ( الله في أما كن عديدة، ولم يهابوا من إرهاب السلطة مما ألهب مشاعر الكثيرين الذين أنجرفوا مع التيار، فعاد إلى بعضهم رشده وندموا على ما ظهر منهم من تسرّعهم واندفاعهم لعقد البيعة بصورة ارتجالية لأبي بكر ، بالإضافة إلى ما ظهر منهم من العداء السافر تجاه أهل بيت النبوّة .

وكانت هناك بعض العشائر المؤمنة المحيطة بالمدينة مثل: أسد، وفزارة، وبني حنيفة وغيرهم، ممن شاهد بيعة يوم الغدير «غدير خم» التي عقدها النبيّ (ﷺ) لعليّ (ﷺ) إلى المؤمنين من بعده، ولم يطل بهم المقام حتى سمعوا بالتحاق النبيّ (ﷺ) إلى الرفيق الأعلى والبيعة لأبي بكر وتربّعه على منصة الخلافة، فاندهشوا لهذا الحادث ورفضوا البيعة لأبي بكر (۱) جملةً وتفصيلاً، وامتنعوا عن أداء الزكاة للحكومة الجديدة باعتبارها غير شرعية، حتى ينجلي ضباب الموقف، وكانوا على إسلامهم يقيمون الصلاة ويؤذون جميع الشعائر.

ولكنّ السلطة الحاكمة رأت أنّ من مصلحتها أن تجعل حدّاً لمثل هؤلاء

<sup>(</sup>١) تاريخ الامم والملوك ، للطبرى : ٤ / ٦١ ط . دار الفكر .

الذين يشكّلون خطراً للحكم القائم، ما دامت معارضة الإمام علي ( إلى الله وصحابته تمثّل خطراً داخلياً للدولة الإسلامية، عند ذلك أحسّ أبو بكر وأنصاره بالخطر المحيط بهم وبحكمهم من خلال تصاعد المعارضة إن لم يبادروا فوراً إلى ايقاف هذا التيار المعارض ، وذلك بإجبار رأس المعارضة ( على بن أبي طالب ( إلى الله على بيعة أبي بكر .

وظنّت فاطمة (ﷺ) أنّه لا يدخل بيتها أحدٌ إلّا بإذنها، فلمّا أتوا باب فاطمة (ﷺ) ودقّوا الباب وسمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: «يا أبتِ يا رسول الله (ﷺ) ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة، لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول الله (ﷺ) جنازة بأيدينا وقطعتم أمركم بينكم ، لم

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ٢٩ ـ ٣٠.

تستأمرونا، ولم تردّوا لنا حقاً ».

فلمّا سمع القوم صوتها وبكاءها انصر فوا باكين ، وكادت قلوبهم تتصدّع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم ، ودعا عمر بالحطب ونادى بأعلى صوته : والذي نفس عمر بيده لتخرجنَّ أو لأحرقنّها على من فيها، فقيل له : يا أبا حفص إنّ فيها فاطمة ، فقال : وإن (١).

فوقفت فاطمة ( الميلان ) خلف الباب وخاطبت القوم : «ويحك يا عمر ما هذه المجرأة على الله وعلى رسوله ؟ تريد أن تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نورالله ؟ والله متم نوره». فركل عمر الباب برجله فاختبأت فاطمة ( الميلان ) بين الباب والحائط رعاية للحجاب، فدخل القوم إلى داخل الدار مما سبب عصرها سلام الله عليها، وكان ذلك سبباً في إسقاط جنينها .

و تواثبوا على أمير المؤمنين وهو جالس على فراشه، واجتمعوا عليه حتى أخرجوه ملتباً بثوبه يجرونه إلى السقيفة ، فحالت فاطمة ( الله الله بينهم وبين بعلها وقالت : «والله لا أدعكم تجرون ابن عمي ظلماً، ويلكم ما أسرع ما خُنتم الله ورسوله، فينا أهل البيت، وقد أوصاكم رسول الله ( الله الله الله عمر قنفذاً بضربها فضربها قنفذ بالسوط فصار بعضدها مثل الدملج (٢).

فأخرجوا الإمام ( الله على السقيفة حيث مجلس أبي بكر ، و هو ينظر يميناً وشمالاً وينادي « واحمزتاه ولا حمزة لي اليوم، واجعفراه ولا جعفر لي اليوم»!! وقد مرّوا به على قبر أخيه وابن عمّه رسول الله ( الله على فنادى « يا ابن أم إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » .

وروي عن عدي بن حاتم أنّه قال: والله ما رحمت أحداً قطّ رحمتي

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) مرآة العقول: ٥ / ٣٢٠.

عليّ بن أبي طالب (ﷺ) حين أُتي به ملبّباً بثوبه ، يقودونه إلى أبي بكر وقالوا له : بايع ! قال : «فإن لم أفعل فَمه ؟ » قال له عمر : إذن والله أضرب عنقك، قال عليّ : «إذن والله تقتلون عبدالله وأخا رسوله» فقال عمر : أمّا عبدالله فنعم، وأمّا أخو رسول الله فلا، فقال : «أتجحدون أنّ رسول الله (ﷺ) آخى بيني وبينه ؟!» وجرى حوار شديد بين الإمام (ﷺ) وبين الحزب الحاكم .

وجاء في رواية العياشي أنّها قالت: يا أبا بكر، أتريد أن ترملني عن زوجي وتيتم أولادي ؟ والله لئن لم تكفّ عنه لأنشرنّ شعري ولأشقّن جيبي ولآتينَّ قبر أبي ولأصرخنَّ إلى ربّي » فأخذت بيد الحسن والحسين تريد قبر أبيها، عند ذلك تصايح الناس من هنا وهناك بأبي بكر: ما تريد إلى هذا؟ أتريد أن تنزل العذاب على هذه الأُمة؟

وراحت الزهراء وهي تستقبل المثوى الطاهر لرسول الله (ﷺ) تستنجد بهذا الغائب الحاضر: «يا أبتِ يا رسول الله! (ﷺ) ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فما تركت كلمتها إلّا قلوباً صدعها الحزن وعيوناً جرت دمعاً »(٢).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج للطبرسي: ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) الغدير : ٣/ ١٠٤. راجع الإمامة والسياسة : ١ / ١٣، وتأريخ الطبري : ٣/ ١٩٨، والعقد الفريد : ٢ / ٢٥٧، وتاريخ أبي الفداء : ١ / ١٦٥، وتاريخ ابن شحنة في حوادث سنة ١١، وشرح ابن أبي الحديد : ٢ / ١٩.

## ٩ \_المواجهة مع الزهراء (ﷺ):

ماكانت السيدة فاطمة الزهراء تنتظر أن ترى في حياتها يوماً كذلك اليوم ومأساةً كتلك المأساة وإن كان أبوها ( الله على قد أخبرها بذلك ، ولكن السماع شيء والرؤية شيء آخر ، وتأثير المصيبة يختلف سماعاً ورؤية، إن كانت ( الله على سمعت من أبيها أنّ الأمور تنقلب عليها وأنّ الأحقاد سوف تظهر بعد وفاته ( الله على فانها قد شاهدت تلك الأحداث، فقد هجم القوم على عرينها ليخرجوا زوجها من ذلك البيت الذي ماكان رسول الله ( الله الله على الله الاستئذان من فاطمة ( الله ) .

كانت الزهراء تتذكّر كيف أنّ زينب بنت رسول الله (ﷺ) تجهّزت للّحوق بأبيها ، وخرجت من مكة على بعير لها وهي في الهودج، فخرج في طلبها هبّار بن الأسود فروّعها بالرمح وهي في الهودج وكانت حاملاً ، فلمّا رجعت طرحت ما في بطنها ، فلذلك أباح رسول الله (ﷺ) يوم فتح مكة دم هبّار بن الأسود .

ترى ماذا سيقول رسول الله (عَلَيْهُ) حين يرى القوم لا يرعون حرمة ولا كرامة لدار حبيبته الزهراء ؟ بل ولا هيبة ولا احتراماً لبضعته حين يتجر أ القوم فيضربونها ويروعونها فيكون ذلك علة لسقوط جنينها ومرضها ثم وفاتها؟.

بالرغم من أنّ المواجهة التي حصلت في دار الزهراء (ﷺ) كانت لفترة قصيرة ووقعت في مكان محدود غير أنّ صداها بقي لأجيال وأجيال إلى يومنا هذا تشعِر المرء بمرارة التعدّي والظلم الذي لحق بآل رسول الله (ﷺ) ولمّا تنقض أيام معدودات على غياب الرسول الكريم (ﷺ).

من هذه المواجهة نستطيع أن نلحظ بعض الجوانب التي تدلّ على

شخصية الزهراء:

ا \_ أنّ الزهراء (على) هبّت للدفاع عن الوصي، ووقفت خلف الباب بصلابة متناهية، وخاطبت القوم بالحجّة البالغة عسى أن يرتدع الظالمون، ولم تلتزم الصمت لأنّها صاحبة حقّ والمهاجمين غاصبون لحقّ الخلافة الشرعية .

٢ ـ حينما أخرجوا علياً ( إلله ) راحت الزهراء ( إله ) تدافع في موقع آخر، فلحقت به لعلها تمنعهم عنه رغم كل الآلام التي تعرّضت لها عند هجومهم على الدار ، لأنّه أصبح لديها حقّان: حقّ الدفاع عن الوصي والمطالبة بالخلافة، وحقّ الظلامة التي جرت عليها من تعدّي القوم على حرمتها وهي ابنة رسول الله ( عليه ) .

وحين أعيتها الحِيَل والسبل؛ انصرفت للدعاء عليهم صارخة مستغيثة بالله ورسوله (على) على رؤوس الأشهاد. إنّ موقف الزهراء (على) سجّل اعتراضاً صارخاً واضحاً لكلّ متتبع للحقّ بأنّ الخلافة انحرفت عن مسارها الصحيح وأصحابها الشرعيين، وقد أدّت دورها العظيم في محاولة إعادة حقّ الخلافة إلى صاحبها الشرعي الإمام عليّ (على أو على أقل تقدير أعادت التجربة الإسلامية إلى مجراها الحقيقي عبر استنهاض الأمة وبتّ الوعي فيها وفضح المغتصبين للخلافة، مع التأكيد على عدم أهليتهم لتحمّل أعباء مسؤولية زعامة المسلمين ولم تزل الرسالة حديثة عهد بهم.

## كلامها في حقّ الإمامة وظلامة أهل البيت (ﷺ):

عن محمود بن لبيد قال: لمّا قبض رسول الله ( عَلَيْ الله عَلَيْ ) كانت فاطمة ( على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>١) فاطمة الزهراء ، ابراهيم الأميني : ١٢٣.

تأتي قبور الشهداء وتأتي قبر حمزة وتبكي هناك، فلمّاكان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة فوجدتها (عليها) تبكي هناك، فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسلّمت عليها وقلت: يا سيّدة النسوان قد والله قطّعتِ أنياط قلبي من بكائك، فقالت: «يا أبا عمر! لحقّ لي البكاء، فلقد أصبت بخير الآباء رسول الله (عَلَيهُ) واشوقاه إلى رسول الله (عَلَيهُ)»! ثم أنشأت تقول:

«إذا مات ميت قل ذكره وذكر أبى مذ مات والله أكثر»

قلت: يا سيّدتي إنّي سائلك عن مسألةٍ تتلجلج في صدري ، قالت: «سل». قلت: هل نصّ رسول الله (ﷺ) قبل وفاته على عليّ (ﷺ) بالإمامة ؟ قالت: «واعجباه! أنسيتم يوم غدير خم ؟» قلت: قد كان ذلك ولكن أخبريني بما أسرّ اليك، قالت: «أشهد الله تعالى لقد سمعته يقول: عليٌ خير من أخلّهه فيكم ، وهو الإمام والخليفة بعدي وسبطاي وتسعة من صلب الحسين أئمة أبرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديّين، ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة ».

قلت: يا سيّدتي فما باله قعد عن حقّه ؟ قالت: «يا أبا عمر، لقد قال رسول الله (عَلَيْهُ): مثل الإمام مثل الكعبة إذ تؤتى ولا تأتي -أو قالت مثل علي -ثم قالت: أما والله لو تركوا الحقّ على أهله واتبعوا عترة نبيّه لما اختلف في الله اثنان، ولورثها سلف عن سلف وخلف عن خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين، ولكن قدّموا من أخّره الله وأخّروا من قدّمه الله ، حتى إذا ألحدوا المبعوث وأودعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم ، وعملوا بآرائهم ، تباً لهم ، أو لم يسمعوا الله يقول: ﴿ وربّك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة ﴾ بل سمعوا ولكنهم كما قال الله سبحانه: ﴿ فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم ، ونسوا آجالهم ،

فتعساً لهم وأضلَّ أعمالهم ، أعوذ بك يا ربّ من الحور بعد الكور» $^{(1)}$ .

وقالت ( المناها) في جواب عائشة بنت طلحة :

«أتسأليني عن هنةٍ حلَّق بها الطائر ، وحفي بها السائر ، رفعت إلى السماء أثراً ، ورزئت في الأرض خبراً؟ إنَّ قُحيف تَيم ، وأحيول عدي جاريا أبا الحسن في السباق، حتى إذا تفرّيا في الخناق فأسرًا له الشنآن ، وطوياه الإعلان، فلمّا خبأ نور الدين وقبض النبيّ الأمين نطقا بفورهما ، نفتا بسورهما ، وأدالا فدكاً ، فيالها كم من ملك ملك، إنّها عطية الربّ الأعلى للنجيّ الأوفى ، ولقد نَحلينها للصبية السواغب من نجله ونسلي ، وإنّها لَبِعِلْمِ الله وشهادة أمينه ، فإن انتزعا مني البلغة ومنعاني اللمظة فأحتسبها يوم الحشر، وليجدن آكلها ساعرة حميم في لظي جحيم» (٢).

# ١٠ \_السيّدة فاطمة (ﷺ) في أيامها الأخيرة

لم تبق الزهراء (ﷺ) بعد أبيها سوىٰ شهورٍ معدودةٍ قضتها بالبكاء والنحيب والأنين حتىٰ عُدّت من البكّائين ، ولم تر ضاحكةً قطّ(٣).

وكان لبكائها أسباب ودوافع كثيرة ، أهمها انحراف المسلمين عن الطريق المستقيم وإنزلاقهم في مهاوٍ تؤدي إلى الاختلاف والفرقة وانهيار الأُمّة الاسلامية بالتدريج .

والزهراء (ﷺ) التي عاشت انتشار الدعوة الإسلامية أيام أبيها (ﷺ) وضحّت من أجلها بكل نفيس كانت تتوقّع انتصار الإسلام وتشييد صرح

<sup>(</sup>١) عوالم المعارف: ١١ / ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) رياحين الشريعة : ٢ / ٤١ ، وأمالي الطوسي : ٢٠٤ مجلس ٧ حديث ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج٢ / القسم ٢ : ٨٤ حلية الأولياء : ٢ / ٤٣.

العدل في ربوع الدنياكلها، ولكن غصب الخلافة والأحداث التي تــلتها هــدم صرح آمالها وأدخل الحزن على قلبها وروحها الطاهرة، فقد تـحمّلت هــمّأ ثقيلاً فوق همّها وحزنها على أبيها النبيّ الأكرم (ﷺ).

وذات يوم دخلت أمّ سلمة على فاطمة (ﷺ) فقالت لها : كيف أصبحت عن ليلتكِ يا بنت رسول الله (ﷺ) ؟ قالت (ﷺ) : « أصبحت بين كمد وكرب ، فقد النبيّ (ﷺ) وظلم الوصيّ (ﷺ) ، هتك والله حجاب من أصبحت إمامته مقبضة على غير ما شرع الله في التنزيل أو سنّها النبيّ (ﷺ) في التأويل ، ولكنّها أحقاد بدرية وترات أحدية»(١).

وروي أنّه لمّا قبض النبيّ (على المتنع بلال من الأذان قال : لا أؤذّن لأحد بعد رسول الله (على )، وإنّ فاطمة (على ) قالت ذات يوم : «إنّي أشتهي أن أسمع صوت مؤذّن أبي (على ) بلال » فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان، فلمّا قال: الله أكبر الله أكبر ، ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك من البكاء، فلمّا بلغ إلى قوله : أشهد أنّ محمداً رسول الله (على ) شهقت فاطمة (على ) وسقطت لوجهها وغشي عليها، فقال الناس لبلال : امسك يا بلال ، فقد فارقت ابنة رسول الله (على ) الله النها الدنيا، وظنّوا أنّها قد ماتت ، فقطع أذانه ولم يتمه، فأفاقت فاطمة (على ) وسألته أن يتم الأذان فلم يفعل، وقال لها : يا سيّدة النسوان ، إنّي أخشى عليك ممّا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر: ١٥٧.

تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتى بالأذان ، فأعفته عن ذلك (1).

وأخذت فاطمة (هلا) بالبكاء والعويل ليلها ونهارها ، ولم ترقأ لها دمعة حتى جزع لذلك جيرانها ، فاجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين (هلا) وقالوا: يا أبا الحسن! إنّ فاطمة تبكي الليل والنهار فلا أحد منّا يتهنّأ بالنوم في الليل على فراشنا ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا ، وإنّا نخبرك أن تسألها إمّا أن تبكى ليلاً أو نهاراً .

فأقبل أمير المؤمنين (學) حتىٰ دخل علىٰ فاطمة (鄉) فقال لها: «يا بنت رسول الله (ﷺ) إنّ شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إمّا أن تبكي أباكِ ليلاً أو نهاراً »، فقالت: «يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم، وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم »، فاضطر أمير المؤمنين (學) إلى بناء بيت خلف البقيع خارج المحدينة وسمّاه «بيت الأحزان» وكانت إذا أصبحت قدّمت الحسن والحسين (學) أمامها وخرجت إليه وهي تمرّ علىٰ البقيع باكية، فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين (學) اليها ورافقها إلىٰ منزلها(٢).

وعن أنس ، قال : لمّا فرغنا من دفن النبيّ (ﷺ) أتيت إلى فاطمة (ﷺ) ؟ » فقالت : «كيف طاوعتكم أنفسكم على أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله (ﷺ) ؟ » ثم بكت (٣).

وقال الصادق (ﷺ): «وحزنت فاطمة (ﷺ) حزناً شديداً أثّر على صحتها، والمرّة الوحيدة التي ابتسمت فيها بعد وفاة أبيها (ﷺ) عندما نظرت إلى أسماء بنت عميس

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٣ / ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أُسد الغابة ، لابن الاثير : ٥ / ٥٢٤ ، وطبقات ابن سعد : ج٢ / القسم ٢ : ٨٣.

وهي على فراش الموت وبعد أن لبست ملابس الموت، فابتسمت ونظرت إلى نعشها الذي عُمل لها قبل وفاتها وقالت : سترتموني ستركم الله» (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أهل البيت لتوفيق أبو علم: ١٦٥.

# الفيضُّلُ أَلثَّانِيَ

## مرض الزهراء(ﷺ) واستشمادها

## ١ ـ فاطمة (ﷺ) علىٰ فراش المرض:

إنتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزهراء (ﷺ) في المدينة ، وسمع الناس به، ولم تكن تشكو السيدة فاطمة الزهراء (ﷺ) من داء عضال غير ماحدث لها بين الحائط والباب من عصرها وكسر ضلعها وسقوط جنينها ولطمها على خدها .

كل هذه الأمور ساهمت في انحراف صحتها وقعودها عن ممارسة أعمالها، وكان زوجها العطوف هو الذي يتولّىٰ تمريضها، وتعينه علىٰ ذلك أسماء بنت عميس (١)، جاءت نسوة من أهل المدينة لعيادتها، وخطبت فيهن تلك الخطبة \_التي ستمرّ عليك \_وأعادت النسوة كلامها علىٰ رجالهن، فجاء الرجال يعتذرون، فما قبلت اعتذارهم فقالت (على): «إليكم عنّي لا عذر بعد تقصير».

لقد انتشر خبر استياء السيّدة فاطمة (هل) من السلطة ونقمتها على الذين آزروا الحزب الحاكم بسكوتهم وصمتهم، وتناسواكل النصوص التي نزلت في آل الرسول، وأعرضوا عن كلّ حديث سمعوه من شفتي الرسول (هلك) في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٨٥.

#### ٢\_عيادة النساء للسيّدة فاطمة (عليلا):

لا نعلم بالضبط السبب الحقيقي والدافع الأصلي الذي دعا بنساء المهاجرين والأنصار لعيادة السيّدة فاطمة الزهراء (على)، فهل كان ذلك بإيعاز من رجالهن ؟ وما الذي دعا أولئك الرجال لإرسال نسائهم إلى دار السيّدة فاطمة (على) ؟ وهل حصل الوعي عند النساء وشعرن بالتقصير بل الخذلان لبنت رسول الله (على)، فانتشر هذا الشعور بين النساء فحضرن للعيادة والمجاملة أو إرضاء لضمائرهن المتألمة ممّا حدث وجرى على سيدة النساء؟ أو كانت هناك أسباب سياسية فرضت عليهن ذلك، فحضرن لتلطيف الجو و تخفيف التوتر للعلاقات بين بنت رسول الله (على) وبين السلطة الحاكمة في وتخفيف التوتر للعلاقات بين بنت رسول الله (على) وبين السلطة الحاكمة في لنفسها وانسحابها عن ذلك المجتمع لم يكن خالياً عن التأثير ، بل كان عاملاً لنفسها وانسحابها عن ذلك المجتمع لم يكن خالياً عن التأثير ، بل كان عاملاً مساعداً لانتباه الناس ، وبالأخص حين حمل الإمام أمير المؤمنين (على) السيّدة فاطمة (على) يطوف بها على بيوت الأنصار تستنجد بهم وتستنهضهم فلم تجد منهم الإسعاف بل وجدت منهم التخاذل(١).

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ٢٩.

وعلىٰ كلّ تقدير فلا يعلم أيضاً عدد النساء اللاتي حضرن عند الزهراء (الله عنه الزهراء (الله عنه عنه الفراش ، ولكن يبدو أنّ العدد لم يكن قليلاً بل كان مما يُعبأ به .

#### ٣\_خطبتها الثانية:

«أصبَحتُ واللهِ عائِفَةً (١) لدنياكم ، قالِلة (٢) لرجالكم ، لَفَظْتُهُم (٣) بَعدَ أَنْ عَسَجَمْتُهُمْ (٤) وَشَسَنَأْتُهُمْ (٥) بَسعْدَ أَن سَسبَرْتُهُمْ (٢) ، فَسسقُبحساً (٧) لفُسلولِ السحية (٨) وقَسرَع الصَّفاةِ (١١) [ والسلَّعبِ بَسعدَ الجِسدِ (٩) ، وقَسرَع الصَّفاةِ (١١) [ (١١) ، وخَوْدِ

<sup>(</sup>١) عائفة : أي كارهة .

 <sup>(</sup>٢) القالية : المبغضة .

<sup>(</sup>٣) لفظت الشيء من فمي : أي رميته وطرحته.

<sup>(</sup>٤) عجمتهم : جرّبتم .

<sup>(</sup>٥) شنأتهم: أبغضتهم.

 <sup>(</sup>٦) سبرتُهُم : اختبرتُهُم ، فعلى ما في أكثر الروايات المعنى : طرحتهم وأبغضتهم بعد امتحانهم ومشاهدة سيرتهم وأطوارهم .

<sup>(</sup>٧) قبحاً \_ بالضم \_ : مصدر حذف فعله ، إمّا من قولهم : قبّحه الله قبحاً ، أو من قبح بالضم قباحة ، فحرف الجرّ على الأوّل داخل على المفعول ، وعلى النّاني على الفاعل ، والفلول بالضم : جمع فلّ بالفتح ، وهو النّلمة والكسر في حدّ السيف ، وحكى الخليل في العين أنّه يكون مصدراً ، ولعلّه أنسب بالمقام.

<sup>(</sup>٨) وفي الأمالي : « فقبحاً لأفون الرأي ». قال الجزريّ : في حديث عليّ (عُليَّلًا ) : إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن ، الأفنُ : النقص ، ورجل أفن ومأفون أي ناقص العقل [ النهاية : ٨ / ٥٧ ] .

<sup>(</sup>٩) اللَّعب بعد الجدِّ : أي أخذتم دينكم باللَّعب والباطل بعد أن كنتم مجدِّين فيه آخذين بالحجَّة .

<sup>(</sup>١٠) وقرع الصّفاة ، الصّفاة : الحجر الأُملس أي جعلتم أنفسكم مقرعاً لخصامكم حتّى قرعوا صفاتكم أيضاً.

<sup>(</sup>١١) من الاحتجاج .

القَناةِ<sup>(١)</sup>، وخَطَلِ الرّأي<sup>(٢)</sup> [وزَلَلِ الأهواءِ ]<sup>(٣)</sup>.

وَبِئسَ مَا قَدَّمَتْ لهم أَنفُسُهم أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيهُمِ وَفِي العذابِ هُم خالدون .

لاَ جَرَمَ  $^{(1)}$  [ والله  $^{(0)}$  لَقَدْ قَلَّدَنْهُم رِبْقَتِها  $^{(7)}$  [ وَحَمَّلَتْهُم أَوْفَتَها  $^{(V)}$  وَشَـنْـنَـتْ عَلَيْهِم غارتها  $^{(N)}$ ، فجَدعاً  $^{(1)}$  وعَقراً  $^{(V)}$  وسُخقاً  $^{(V)}$  للقوم الظالمين .

وَيْحَهُم (١٢) أَنَّى زَحْزَحوها (١٣) عن رَواسي (١٤) الرِّسالةِ ، وقواعِد (١٥) النِسالةِ ، وقواعِد (١٥) النبوّةِ والدِّلاَليةِ ومَهبِطِ الوحيِ الأمين، والطّبين (١٦) بأمرِ الدُّنيا والدِّين، ألا ذلك

<sup>(</sup>١) الخور ـ بالفتح وبالتحريك ـ : الضعف « وفي الاحتجاج : صدع : أي شقّ » والقناة : الرّمح .

<sup>(</sup>٢) والخطل ـ بالتحريك ـ : المنطق الفاسد المضطرب ، وخطل الرأي : فساده واضطرابه . وفي الأمالي : « ( القول » وفي الاحتجاج : «الآراء» .

<sup>(</sup>٣) من الاحتجاج.

<sup>(</sup>٤) لا جرم :كلمة تورد لتحقيق الشيء . يعني: حقّاً .

<sup>(</sup>٥) من الأمالي .

<sup>(</sup>٦) ربقتها : الزبقة في الأصل : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها ، ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة ، ربق ، وتجمع على ربق ورباق وأرباق، والضمير في ربقتها راجع إلى الخلافة المدلول عليها بالمقام ، أو إلى فدك ، أو حقوق أهل البيت ( المنظم ) أي جعلت إثمها لازمة لرقابهم كالقلائد .

<sup>(</sup>٧) من الاحتجاج وحمّلتهم أوقتها : قال الجوهري : الأوق : النّقل ، يقال : ألقى عليه أوقه ، وقد أوّقته تأويقاً أي حمّلته المشقّة والمكروه .

<sup>(</sup> ٨) قولها : وشننت عليهم غارها ، الشنّ : رشّ الماء رشّاً متفرّقاً ، والسنّ \_ بالمهملة \_ : الصبّ المتّصل ، ومنه قولهم : سنّت عليهم الغارة إذا فرّقت عليهم من كلّ وجه .

<sup>(</sup>٩) الجدع: قطع الأنف أو الأذن أو الشَّفة، وهو بالأنف أخص ، ويكون بمعنى الحبس.

<sup>(</sup>١٠) والعقر بالفتح : الجرح ، ويقال في الدّعاء على الإنسان : عقراً له وحلقاً . أي عقر الله جسده وأصابه بوجع في حلقه ، واصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسّيف ، ثمّ اتّسع فيه فاستعمل في القتل والهلاك .

<sup>(</sup>١١) وفي الاحتجاج : بُعداً .

<sup>(</sup>١٢) ويح :كلمة تستعمل في الترحم والتوجع والتعجب.

<sup>(</sup>١٣) الزّحزحة : التّنحية والتّبعيد . وفي الاحتجاج : زعزعوها . والزّعزعة : التحريك .

<sup>(</sup>١٤) الرواسي من الجبال : الثَّوابت الرُّواسخ .

<sup>(</sup>١٥) قواعد البيت : أساسه .

<sup>(</sup>١٦) الطّبين ـ هو بالطاء المهملة والباء الموحّدة ـ : الفطن الحاذق .

هو الخسران المبين ، وما نَـقَموا (١) من أبي الحسن ؟! نَـقَموا واللهِ مِـن نَكـيرِ (٢) سيفِهِ، [ وَقِلَّةٍ مُبالاتِه بِـحَتْفِهِ ] وشِـدَّةِ وَطأتِهِ (٣) ونَكـالِ (٤) وَقُعته (٥) وتَـنَمُّرِهِ (٦) في ذاتِ اللهِ عزّوَجَلَّ .

<sup>(</sup>١) يقال : نَقَمْتُ على الرّجل : أي عتبت عليه وكرهت شيئاً منه .

<sup>(</sup>٢) والنكير : إنكار سيفه فإنه (عليه الله على الله على المنكرات .

<sup>(</sup>٣) الوطأة : الأخذة الشديدة والضغطة .

<sup>(</sup>٤) النكال : العقوبة التي تنكل الناس .

<sup>(</sup>٥) الوقعة : صدمة الحرب .

<sup>(</sup>٦) تنمّر فلان : أي تغيّر وتنكّر وأوعد ، لأنّ النمر لا تلقاه أبداً إلّا متنكّراً غضبان .

<sup>(</sup>٧) التكافّ : تفاعل من الكفّ : وهو الدّفع والصرف .

<sup>(</sup>٨) في الأمالي : زمام . والزّمام ككتاب الخيط الّذي يشدّ في البُرة والخشاش ثمّ يشدّ في طرفه المقوّد ، وقد يسمّى المقود زماماً .

<sup>(</sup>٩) نبذه : أي طرحه .

<sup>(</sup>١٠) اعتلقه: أحبته.

<sup>(</sup>١١) السّجح ـ بضمّتين ـ : اللّين السّهل .

<sup>(</sup>١٢) وفي الاحتجاج بدل « والله لو تكافّوا ـ إلى قولها ـ الاعتلقه » وتالله لو مالوا عن المحجّة اللائحة ، وزالوا عن قبول الحجّة الواضحة لردّهم ، وحملهم عليها .

<sup>(</sup>١٣) الكلم: الجرح.

<sup>(</sup>١٤) الخِشاش\_بكسر الخاء المعجمة\_: ما يجعل في أنف البعير من خشب ويشدّ به الزّمام ليكون أسرع لاتقياده.

<sup>(</sup>١٥) وتعتعت الرّجل : أي أقلقته وأزعجته .

<sup>(</sup>١٦) المنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي، ماء قاله الجوهريّ، وقال: ماء نمير: أي ناجع، عذباً كان أو غيره، وقال الصّدوق نقلاً عن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري: النمير: الماء النامي في الجسد، وذكر في الأمالي بدل كلمة نميراً: رويّاً، والروّي: سحابة عظيمة القطر، شديدة الوقع.

<sup>(</sup>١٧) الفضفاض : الواسع ، يقال : ثوب فضفاض ، وعيش فضفاض، ودرع فضفاضة .

<sup>(</sup>١٨) ضفّتا النهر ـ بالكسر وقيل وبالفتح أيضاً ـ : جانباه، وتطفح : أي تمتلئ حتّى تفيض .

جانِباهُ  $]^{(1)}$  ولاصَدَرَهُم بِطاناً  $]^{(7)}$  [ونصح لهم سرّاً وإعلاناً ] قد تحيّر بهم الرّيّ  $]^{(8)}$  غير متحلً منه بطائل  $]^{(8)}$  الماءِ وَرَدْعِه  $]^{(8)}$  شَرَرَ الساغِب  $]^{(8)}$  الماءِ وَرَدْعِه  $]^{(8)}$  شَرَرَ الساغِب  $]^{(8)}$  الماءِ وَرَدْعِه مَن الرّاغِب والصّادقُ مِنَ الكاذِبِ  $]^{(8)}$  وَلَفْتِحَتْ عليهِم بَرَكاتٌ مِنَ السماءِ والأرضِ، وسَيَأْخُذُهُمُ اللهُ بماكانوا يخْسِبونَ  $]^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) ترنّق : كدر ، وصار الماء رونقة : غلب الطين على الماء والترنوق : الطين الّذي في الأنهار والمسيل ، والمراد أنّه لا ينقص الماء حتى يظهر الطين والحماً من جانبي النهر ويتكذر الماء بذلك .

<sup>(</sup>٢) بطن كعلم : عظم بطنه من الشّبع ، ومنه الحديث : «تغدو خماصاً وتروح بطاناً» ، والمراد عظم بطنهم من الشّرب .

<sup>(</sup>٣) تحيّر الماء: أي اجتمع ودار كالمتحيّر، يسرجع أقصاه إلى أدناه ، ويقال: تحيّرت الأرض بالماء إذا امتلأت ، ولعلّ الباء بمعنى «في» أي تحيّر فيهم الريّ ، أو للتعدية: أي صاروا حيارى لكثرة الريّ ، والريّ ـ والريّ ـ بالكسر والفتح ـ ضدّ العطش . وفي رواية الشيخ بدل قولها «قد تحيّر» قد خثر بالخاء المعجمة والقاء المثلثة ، أي أثقلهم من قولك: أصبح فلان خاثر النفس ، أي ثقيل النّفس غير طيّب ولا نشيط ، وحلي منه بخير كرضى: أي أصاب خيراً .

<sup>(</sup>٤) غير متحلّ منه بطائل : قال الجوهريّ : قولهم : لم يحلّ منها بطائل أي لم يستفد منهاكثير فائدة . والتحلّى : التزيّن ، والطائل : الغنيٰ والمزيّة والسّعة والفضل .

<sup>(</sup>٥) النائل : العطية .

 <sup>(</sup>٦) التغتر : هو الشّرب دون الزيّ ، مأخوذ من الغمر ـ بضمّ الغين المعجمة وفتح الميم ـ : وهو القدح الصغير ،
وفي الاحتجاج : غير ريّ الناهل . والنّاهل : العطشان .

<sup>(</sup>٧) الرّدع : الكفّ والدّفع ، والرّدعة : الدّفعة.

<sup>(</sup>٨) وفي الأمالي : سورة سغب وسورة الشيء ـ بالفتح ـ : حدّته وشدّته ، والسّغب : الجوع . وفي الاحتجاج بدل قولها «وردعه شرر الساغب» «وشعبة الكافل» قال الفيروز آبادي : الكافل : العائل ، والذي لا يأكل أو يصل الصّيام ، والضامن ، انتهى . أقول : يمكن أن يكون هنا بكل من المعنيين الأوّلين ، ويحتمل أن يكون بمعنى كافل اليتيم، فإنّه لا يحلّ له الأكل إلا بقدر البلغة ، وحاصل المعنى : أنّه لو منع كلّ منهم الآخرين عن الزمام الذي نبذه رسول الله (عَيْمَالله ) وهو تولّي أمر الأمة ، لتعلّق به أمير المؤمنين (علي الله أو أخذ محبّاً له ويسلك بهم طريق الحق من غير أن يترك شيئاً من أوامر الله أو يتعدّى حدّاً من حدوده ، ومن غير أن يشق على الأمّة، ويكلّفهم فوق طاقتهم ووسعهم، ولفازوا بالعيش الرّغيد في الدنيا والآخرة ، ولم يكن ينتفع من دنياهم وما يتولى من أمرهم إلا بقدر البلغة وسد الخلّة .

<sup>(</sup>٩) من الاحتجاج .

<sup>(</sup>١٠) وفي الاحتجاج أضاف قوله تعالى : ﴿ والَّذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيِّئات ماكسبوا وما هـم بمعجزين ﴾ الزمر (٣٦) : ٥١ .

أَلا هَلُمَّ فَاسْمَعْ (١)، وَما عِشْتَ أَراكَ الدَّهْرُ العَجَبَ، وإِنْ تَعْجَبْ فَقَد أَعْجَبَك الحادِثُ [ لَيْتَ شِعرِي  $]^{(7)}$  إلى أيِّ سِنادٍ $[^{(7)}]$  استندوا [ وعلى أيّ عِمادٍ اعتَمَدوا ] وبِأيَّةِ عُزوةٍ تَمَسّكوا، [ وعلى أيّةِ ذُرِّيَّةٍ اَقْدَموا واحتنكوا  $]^{(3)}$  [ لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلاً  $]^{(0)}$ .

استبدلوا الذُنابى<sup>(٦)</sup> والله بالقوادِم والعَجزَ بالكاهِل، فَرَغْماً لمَعاطِسِ قومٍ يحسبون أَنَّهُم يُحسِنون صُنْعاً ، ألا إنّهم هُمُ المُفْسِدون وَلٰكن لا يَشْعُرونَ.

[وَيْحَهُم] أَفَمَنْ يهَدي إلى الحقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدّي (٧) إلّا أَنْ يُهدى فما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمونَ (٨).

<sup>(</sup>١) وفي رواية ابن أبي الحديد: ألا هلمّنَ فاسمعن ، وما عشتنّ أراكنّ الدهر عجباً .

قولها : وما عشَّتن : أي أراكن الدهر شيئاً عجيباً لا يذهب عجبه وغرابته مدة حياتكن، أو يتجدّد لكنّ كلّ يوم أمر عجيب متفرّع على هذا الحادث الغريب .

<sup>(</sup>٢) ليت شعري : أي ليتني علمت .

<sup>(</sup>٣) السناد : ما يستند إليه .

<sup>(</sup>٤) قال الجوهريّ : احتنك الجراد الأرض : أي أكل ما عليها وأتى على نبتها وقوله تعالى حاكياً عن إبليس: «ولأ حتنكنّ ذرّيّته» [ الاسراء (١٧) : ٦٤ ] قال الفرّاء : يريد : لأستولينّ عليهم ، والمراد بـالدّريّة ذريّـة الرّسول (ﷺ) .

<sup>(</sup>٥) المولى : الناصر والمحبّ ، والعشير : الصاحب المخالط المعاشر ، وبئس للظالمين بدلاً : أي بئس البدل من اختاروه على إمام العدل وهو أمير المؤمنين ( 地勢) .

<sup>(7)</sup> الذَّنابى بالضم : ذنب الطائر ومنبت الذّنب، والذّنابى في الطائر أربع ذنابى بعد الخوافي وهي مادون الريشات العشر من مقدّم الجناح التي تسمّى قوادم ، الذّنابى من الناس : السفلة والأتباع . والعجز كالعضد : مؤخر الشيء ، يؤنث ويذكر ، وهو للرجل والمرأة جميعاً ، والكاهل : الحارك ، وهو ما بين الكتفين، وكاهل القوم : عمدتهم في المهمتات، وعدتهم للشدائد والملتات ، ورغماً ، مصدر رغم أنفه أي لصق بالرّغام بالفتح، وهو التراب ، ورغم الأنف يستعمل في الذّل ، والعجز عن الانتصار ، والانتياد على كره ، والمعاطس جمع معطس \_ بالكسر والفتح \_ وهو الأنف .

<sup>(</sup>٧) قرئ في الآية «يهـدّي» بفتح الهاء وكـسرها وتسديد الـدّال فأصـله يـهتدي، وبـتخفيف الدال وسكـون الهاء .

<sup>(</sup>۸) يونس (۱۰) : ۳۵.

أما لَعَمْري لقد لَقِحَتْ فَنَظِرَةٌ رَيْثَما تُنْتِج <sup>(١)</sup> ثَمّ احْتَلِبوا طِلاعَ القَعْبِ<sup>(٢)</sup> دَماً عَبيطاً <sup>(٣)</sup>، وذُعافاً مُمْقِراً <sup>(٤)</sup>، هُنالِكَ يَخْسَرُ المُبْطِلونَ، ويَعْرِفُ التالون غِبَّ <sup>(٥)</sup> ماسَنَّ <sup>(٦)</sup> الأُوَّلونَ.

ثمّ طيبوا [بعد ذلك ] عن أنفسكم (٧) أنفساً (٨)، وَطَأْمنوا لِلْفِتْنَةِ جَأْشاً (١) ، وابشروا بِسَـيْفٍ صـارِمٍ (١١) [ وَسَـطْوَةِ مُعْتَدِغاشِمٍ | (11) | وهَـرَجٍ شـامِل | (11) | ، وَاسـتِبدادٍ | (11) | مِـنَ الظـالمينَ ، يَــدَّعُ فَـيْنَكُم زَهـيداً | (11) | ، وَزَرْعَكُـمْ حَـصيداً | (10) | ، فيا حسـرتي لكـم ،

<sup>(</sup>١) وفي بعض نسخ ابن أبي الحديد: أما لعمر الله ، وفي بعضها: أما لعمر إلهكنّ ، والعمر \_ بالفتح والضمة \_ بمعنى العيش الطويل ، ولا يستعمل في القسم إلاّ المَثر \_ بالفتح \_ ، ومعنى عمر الله بقاؤه ودوامه ، ولقحت كعلمت أي حملت ، والفاعل فعالتهم ، أو فعالهم ، أو الفتنة ،أو الأزمنة ، والنظرة \_ بفتح النّون وكسر الظاء \_: التأخير ، واسم يقوم مقام الانظار ، أي انتظروا [أو انظروا] نظرة قليلة ، وريثما تنتج : أي قدر ما تنتج ، يقال : نتج الناقة على ما لم يسم فاعله : تنتج نتاجاً وقد نتجها أهلها نتجاً وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها .

<sup>(</sup>٢) القعب : قدح من خشب يروي الرجل ، أو قدح ضخم ، واحتلاب طلاع القعب : هو أن يمتلئ من اللّبن حتى يطلع عنه ويسيل . في الاحتجاج : ملء العقب .

<sup>(</sup>٣) العبيط : الطرى .

<sup>(</sup>٤) الذُعاف ، كغُراب : السم ، والمقر \_ بكسر القاف \_ : الصبر \_ ورتما يسكّن \_ ، وأمقر أي صار مرزاً . في الأمالى : ذعافاً ممضاً . وفي الاحتجاج : ذعافاً مبيداً . والمبيد : المهلك، وأمضه الجرح : أوجعه .

<sup>(</sup>٥) غټكل شيء : عاقبته .

<sup>(</sup>٦) في الأمالي : ما أسكن ، وفي الاحتجاج : ما أسس.

<sup>(</sup>٧) في الاحتجاج : عن دنياكم .

<sup>(</sup> ٨) في الأمالي : لنتنها . وطاب نفس فلان بكذا : أي رضي به من دون أن يكرهه عليه أحد، وطابت نفسه عن كذا أي رضي ببذله .

<sup>(</sup>١) في الأمالي : ثم اطمئنوا وفي الاحتجاج : واطمئنوا . وفي كتاب ناظر عين الغريبين : طأمنته : سكنته فاطمأنّ والجأش ـ مهموزاً ـ : النفس والقلب أي اجعلوا قلوبكم مطمئنة لنزول الفتنة .

<sup>(</sup>١٠) السيف الصارم : القاطع.

<sup>(</sup>١١) الغشم : الظلم .

<sup>(</sup>١٢) الهرج : الفتنة والاختلاط . وفي الأمالي : هرج دائم شامل . وفي رواية ابن أبي الحديد : وقرح شامل ، فالمراد بشمول القرح ، إمّا للأفراد أو للأعضاء .

<sup>(</sup>۱۳) الاستبداد بالشيء : التفرّد به .

<sup>(</sup>١٤) والفيء : الغنيمة والخراج وما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب، والزهيد : القليل .

<sup>(</sup>١٥) والحصيد : المحصود ، وعلى رواية : زرعكم ،كناية عن أخذ أموالهم بغير حقّ ، وعلى رواية ، جمعكم يحتمل ذلك ، وأن يكونكناية عن قتلهم واستئصالهم . وفي الأمالي والاحتجاج : جمعكم حصيداً .

وَأَنَّى (١) بِكُمْ وَقَدْ عُمِّيَتْ (٢) عليكم أَنُلزِمُكموها وَأَنْتُم لهاكارِهون».

قال سويد بن غفلة: فأعادت النساء قولها ( الله الله على رجالهن فجاء اليها قوم من وجوه المهاجرين والأنصار معتذرين ، وقالوا: يا سيّدة النساء لوكان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن نبرم العهد ونحكم العقد؛ لما عَدَلنا إلى غيره، فقالت: «إلَيْكُمْ عَنيّ! فَلا عُذْرَ بَعْدَ تَعذيرِكُم وَلا أَمْرَ بَعْدَ تَقصيرِكُم » (٣).

#### ٤\_عيادة أبى بكر وعمر بن الخطاب للزهراء (الله على):

كان الصحابة رجالاً ونساءً يعودون فاطمة ( الله الحين والحين إلا عمر وأبا بكر لم يعوداها لأنها قاطعتهما ورفضتهما ولم تأذن لهما بعيادتها ، ولمّا ثقل عليها المرض وقاربتها الوفاة لم يجدا بُدّاً من عيادتها لئلا تموت بضعة المصطفى ( الله ) وهي ساخطة عليهما على رؤوس الأشهاد، فتبقى وصمة عار تلاحق الخليفة وجهازه الحاكم إلى يوم الدين ، وأرادوا تغطية انحرافهم باسترضاء الزهراء ( الله ) وعند ذلك ينتهي كلّ شيء، وتكون مأساة فعلتهم منسية بالتدريج .

وروي أنّ عمر قال لأبي بكر : إنطلق بنا إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناها، فانطلقا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما ، فأتيا عليّاً فكلّماه فأدخلهما عليها، فلمّا قعدا عندها حوّلت وجهها إلى الحائط فسلّما عليها ، فلم تردّ عليهما

<sup>(</sup> ١ و ٢ ) وأتى بكم : أي وأتى تلحق الهداية بكم ، وعميت عليكم - بالتخفيف - : أي خفيت والتبست ، وبالتشديد على صٰيغة المجهول أي لبست .

<sup>(</sup>٣) مصادر الخطبة: معاني الأخبار لابن بابويه، والاحتجاج للطبرسي، والأمالي للشيخ الطوسي، ودلائل الإمامة للطبري، و بلاغات النساء لأبي الفضل بن أبي طاهر، وكشف الغتة للأربلي، وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد.

السَّلامَ ، فتكلّم أبو بكر فقال : يا حبيبة رسول الله ( الله في الله ان قرابة رسول الله أحب إليّ من قرابتي وإنك لأحب إليّ من عائشة إبنتي ، ولوددت يوم مات أبوك أنّي مت ولا أبقى بعده ، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك ، وأمنعك حقّكِ وميرا ثك من رسول الله ( الله في الله الله الله في ) ؟ إلّا أنّي سمعت أباكِ رسول الله ( الله في ) يقول : « لا نورت ، ما تركناه صدقه ».

فقالت (ﷺ): «أرأيتكما إن حدّثتكما حديثاً عن رسول الله (ﷺ) تعرفانه وتفعلان به ؟» فقالا : نعم، فقالت : «نشدتكما الله، ألم تسمعا رسول الله (ﷺ) يقول : رضا فاطمة من رضاي ، وسخط فاطمة من سخطي ، فمن أحبّ فاطمة إبنتي فقد أحبّني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟ ».

قالاً: نعم ، وسمعناه من رسول الله (ﷺ).

قالت: «فإنّي أشهدُ الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي (عَلَيْكُ) لأشكونكما اليه »، فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالىٰ من سخطه ومن سخطكِ يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي ، حتىٰ كادت نفسه أن ترهق و فاطمة تقول: «والله لأدعونَ عليكما في كلّ صلاة أصليها، ثم خرج باكياً» فاجتمع الناس إليه فقال لهم: يبيت كلّ رجل معانقاً حليلته مسروراً بأهله، وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي (١).

# ٥ \_الساعات الأخيرة قبل الرحيل:

كانت السيّدة فاطمة الزهراء (ﷺ) في ذلك اليـوم الذي تـوفيت فـيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كلّ مأخذ ، وما بقى منها سوىٰ الهيكل

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة : ١ / ٣١.

العظمي فقط ، لقد رأت أَباها في المنام وهو يقول لها : «هلمّي إليّ يا بُنَيَّة فإنّي اليك مشتاقٌ» ثمّ قال لها : «أنتِ الليلةَ عندى» .

انتبهت من غفوتها واستعدّت للرحيل إلى الآخرة ، فقد سمعت من أبيها الصادق المصدَّق الذي قال : «من رآني فقد رآني». سمعت منه نبأ ارتحالها فلا مجال للشكّ والتردّد في صدق الخبر .

فتحت عينها واستعادت نشاطها ولعلّها كانت في صحوة الموت وقامت لاتّخاذ التدابير اللازمة ، واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها، أقبلت الزهراء تزحف أو تمشي متّكئة على الجدار نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم، ودخل الإمام عليّ ( والله المنزلية .

رق لها قلب الإمام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها المتعبة التي كانت تجدها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من انحراف صحتها ، أجابته بكل صراحة لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم، سألها الإمام عن مصدر هذا النبأ فأخبرته بالرؤيا ، فهي بذلك قد نعت نفسها إلى زوجها بما لا يقبل الشك .

# ٦ \_ وصيّة الزهراء (ﷺ) للإمام عليّ (؛

وفي الساعات الأخيرة من حياتها حان لها أن تكاشف زوجها بما أضمرته في صدرها (طيلة هذه المدّة) من الوصايا التي يجب تنفيذها.

فقالت (繼) لعليّ (ﷺ): « يابن عمّ إنّه قد نُعيت إليَّ نفسي وإنّني لا أرى ما بي إلّا

أنتي لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة ، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي » قال لها علي ( الله على الله على الله عند رأسها ، وأخرج من كان «أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله ( الله على الله عند رأسها ، وأخرج من كان في البيت ثم قالت : « يابن عمّ ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني » ؟ فقال علي ( الله ) : « معاذ الله أنتِ أعلم بالله ، وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من الله من أن أو بخك بمخالفتي وقد عزّ علي مفارقتك وفقدك إلّا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله ( المحون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها!! هذه مصيبة لا عزاء منها، ورزية لا خلف لها ».

ثم بكيا جميعاً ساعة ، وأخذ الإمام رأسها وضمها إلى صدره ثم قال : « أوصيني بما شئت فإنّكِ تجديني وفياً أمضي كلّما أمرتني به ، وأختار أمركِ على أمري ». فقالت ( على الله عتى خير الجزاء ، يابن عمّ أوصيك أولاً :

أن تتزوّج بعدي .... فإنّ الرجال لا بدّ لهم من النساء » ثم قالت ( الله الله ) : «أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني فإنّهم عدوّي وعدوّ رسول الله ، ولا تترك أن يصلّي عليّ أحد منهم ولا من أتباعهم ، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار» (١).

ثم قالت (ﷺ): «يابن العمّ إذا قضيت نحبي فاغسلني ولا تكشف عني، فإني طاهرة مطهّرة، وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله (ﷺ)، وصَلِّ عليَّ، وليصلِّ معك الأدنى فالأدنى من أهل بيتي، وادفني ليلاً لا نهاراً، وسرّاً لا جهاراً، وعفَّ موضع قبري، ولا تشهد جنازتي أحداً ممن ظلمني، يابن العمّ أنا أعلم أنك لا تقدر على عدم التزويج من بعدي فإن أنت تزوّجت امرأة اجعل لها يوماً وليلةً، واجعل لأولادي يوماً وليلةً، يا أبا الحسن! ولا تصح في وجوههما فيصبحا يتيمين غربيين منكسرين، فإنهما بالأمس فقدا جدّهما واليوم

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين : ١/ ١٥١، وفي رواية: إذا هدأت الأصوات ونامت العيون .

يفقدان أُمهما»<sup>(١)</sup>.

وروى ابن عباس وصية مكتوبة لها (عليه) جاء فيها:

« هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) أوصت وهي تشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ الجنّة حقّ ، والنار حقّ ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، يا عليّ أنا فاطمة بنت محمّد ، زوّجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة ، أنت أولى بي من غيري ، حنّطني وغسّلني وكفّني بالليل، وصلِّ عليَّ وادفني بالليل، ولا تُعلم أحداً ، وأستودعك الله، وأقرأ على ولديّ السلام إلى يوم القيامة »(٢).

# ٧ \_ أول نعش أُحدث في الإسلام:

وعن أبي عبدالله الصادق ( الله السادق الله السادق الله السادق الإسلام نعش فاطمة ، إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها، وقالت لأسماء: إنّي نحلت فذهب لحمي ، ألا تجعلين لي شيئاً يسترني ؟ فقالت أسماء: إنّي إذكنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلا أصنع لك مثله ؟ فإن أعجبك صنعت لك ، قالت ( الله ): نعم ، فدعت بسرير ، فأكبته لوجهه ، ثم دعت بجرائد ـ نخل ـ فشددته على قوائمه ، ثم جلّلته ثوباً فقالت أسماء: هكذا رأيتهم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٧٨ و ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٤٣ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٣)كشف الغمة : ١/ ٥٠٣، وبحار الأنوار : ٤٣ / ٢١٣، وتهذيب الأحكام : ١/ ٤٦٩.

يصنعون ، فقالت (ﷺ): اصنعي لي مثله ، أستريني سترك الله من النار».

#### ٨ \_ لحظات عمرها الأخيرة:

انتقلت السيّدة فاطمة الزهراء (هيه ) إلى فراشها المفروش وسط البيت، واضطجعت مستقبلة القبلة.

وقيل: إنّها أرسلت بنتيها زينب وأمّ كلثوم إلى بيوت بعض الهاشميات لئلا تشاهدا موت أمهما ،كلّ ذلك من باب الشفقة والرأفة والتحفّظ عليهما من صدمة مشاهدة المصيبة.

كان الإمام عليّ والحسن والحسين (ﷺ) خارج البيت في تلك الساعة ولعلّ خروجهم كان لأسباب قاهرة وظروف معينة .

وجاء عن أسماء أنّ فاطمة الزهراء (ﷺ) لمّا حضرتها الوفاة قالت لأسماء : «إنّ جبرئيل أتى النبيّ ـ لما حضرته الوفاة ـ بكافور من الجنّة فقسّمه أثلاثاً، ثلثاً لنفسه، وثلثاً لعلي، وثلثاً الي وكان أربعين درهماً فقالت : يا أسماء ائتني ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا، وضعيه عند رأسي ، فوضعته ثم قالت لأسماء حين توضّأت وضوءها للصلاة : هاتي طيبي الذي أتطيّب به ، وهاتي ثيابي التي أصلي فيها فتوضأت» ثم تسجّت بثوبها ثم قالت : «انتظريني هنيئةً وادعيني فإن أجبتك وإلّا فاعلمي أتي قدمت على أبي فأرسلى إلى على».

وحين حانت ساعة الاحتضار وانكشف الغطاء نظرت السيدة فاطمة ( السيدة ثم قالت : «السلام على جبرئيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام، ثم قالت : هذه مواكب أهل السماوات وهذا جبرئيل وهذا رسول الله يقول : يا بنية أقدمي فما أمامكِ خير لك » وفتحت عينيها ثم قالت : «وعليك السلام يا قابض الأرواح عجّل بي ولا تعذّبني » ثم

قالت: «إليك رتى لا إلى النار» ثم غمضت عينيها ومدّت يديها ورجليها.

فنادتها أسماء فلم تجبها، فكشفت الثوب عن وجهها فإذا بها قد فارقت الحياة، فوقعت عليها تقبّلها وهي تقول: يا فاطمة إذا قدمت على أبيك رسول الله فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام، ودخل الحسن والحسين فوجدا أمّهما مسجاة فقالا: يا أسماء ما ينيم أمّنا في هذه الساعة؟ قالت: يا ابنيّ رسول الله ليست أمّكما نائمة، قد فارقت الدنيا.

فألقىٰ الحسن نفسه عليها يقبّلها مرةً ويقول: «يا أماه كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني»، وأقبل الحسين كلّميني قبل أن يتصدّع قلبي فأموت».

فقالت لهما أسماء: يا ابنيّ رسول الله ، إنطلقا إلى أبيكما عليّ فأخبراه بموت أمّكما ، فخرجا حتى إذاكانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء فابتدر إليهما جمع من الصحابة وسألوهما عن سبب بكائهما فقالا: «قد ماتت أمّنا فاطمة (عليه)» . فوقع الإمام عليّ (عليه على وجهه يقول: «بمن العزاء يابنت محمد» (١) ؟

#### ٩ ـ مراسم التشييع والدفن:

وارتفعت أصوات البكاء من بيت عليّ (ﷺ) فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله (ﷺ)، واجتمعت نساء بني هاشم في دار فاطمة (ﷺ) فصرخن وبكين ، وأقبل الناس إلى عليّ (ﷺ) وهو جالس والحسن والحسين بين يديه يبكيان ، وخرجت أمّ كلثوم وهي تقول: يا أبتاه يا رسول الله! الآن حقاً فقدناك فقداً

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٨٦.

لا لقاء بعده أبداً<sup>(١)</sup>.

واجتمع الناس فجلسوا وهم يضجّون ، وينتظرون خروج الجنازة ليصلّوا عليها ، وخرج أبو ذر وقال : انصرفوا فإنّ ابنة رسول الله قد أخر إخراجها في العشية ، وأقبل أبو بكر وعمر يعزّيان علياً ( الله ) ويقولان له : يا أبا الحسن لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله ( الله ( الله ) (٢) .

وهكذا تفرق الناس ، وهم يظنّون أنّ الجنازة تشيّع صباح غد ( وروي أنّ وفاتهاكانت بعد صلاة العصر أو أوائل الليل ).

ولكن الإمام علياً (علم) غسّلها وكفّنها هو وأسماء في تلك الليلة، ثم نادى: يا حسن يا حسين يا زينب يا أمّ كلثوم هلمّوا فتزوّدوا من أمّكم فهذا الفراق واللقاء الجنّة، وبعد قليل نخاهم أمير المؤمنين (علم) عنها(٣).

ثم صلّىٰ عليٌّ علىٰ الجنازة ورفع يديه إلىٰ السماء فنادىٰ « اللهم هذه بنت نيتك فاطمة أخرجتها من الظلمات إلىٰ النور ، فأضاءت ميلاً في ميل » .

فلمًا هدأت الأصوات ونامت العيون ومضى شطر من الليل تقدّم أمير المؤمنين والعباس والفضل بن العباس ورابع يحملون ذلك الجسد النحيف، وشيّعها الحسن والحسين وعقيل وسلمان وأبو ذر والمقداد وبريدة وعمار (٤).

ونزل علي (ﷺ) وأضجعها في الحدها وقال : « يا أرض أستودعك وديعتي ، هذه بنت رسول الله ، بسم الله الرحمن الحدها وقال : « يا أرض أستودعك وديعتي ، هذه بنت رسول الله ، بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله محمد بن عبدالله (ﷺ)، سلمتكِ أيتها الصدّيقة إلى من هو أولى بكِ متي ، ورضيت لكِ بما رضي الله تعالى لكِ » ، ثم قرأ ﴿ منها خلقنا كم

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ١٩٣.

وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ ، ثم خرج من القبر ، وتقدّم الحاضرون وأهالوا التراب على تلك الدرّة النبويّة، وسوّىٰ علىّ (ﷺ) قبرها .

#### ١٠ ـ تأبين الإمام على (ﷺ) للزهراء (ﷺ):

انتهت مراسم الدفن بسرعة خوفاً من انكشاف أمرهم وهجوم القوم عليهم ، فلمّا نفض الإمام يده من تراب القبر هاج به الحزن لفقد بضعة الرسول وزوجته الودود التي عاشت معه الصفاء والطهارة والتضحية والإيثار ، وتحمّلت من أجله الأهوال والصعاب ، فأرسل دموعه على خدّيه ، وحوّل وجهه إلى قبر رسول الله (عليه على) ثم قال:

« السلام عليك يا رسول الله عني ، والسلام عليك عن ابنتك وحبيبتك وقرة عينك وزائرتك والبائنة في الثرى ببقعتك ، والمختار الله لها سرعة اللحاق بك ، قلَّ يا رسول الله عن صفيتك صبري، وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلّدي، إلّا أنّ في التأسي لي بسنّتك في فرقتك موضع تعزي، فلقد وسدتُك في ملحودة قبرك بعد أن فاضت نفسك بين نحري وصدرى ، وغمضتك بيدى ، و توليت أمرك بنفسى .

بلى ، وفي كتاب الله لي أنعم القبول، إنّا لله وإنّا اليه راجعون ، قد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرهينة، واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله!

أمّا حزني فسرمد، وأمّا ليلي فمسهد، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله دارك التي أنت فيها مقيم ، كَمَدٌ مقيّح ، وهم مهيّج ، سرعان ما فرّق الله بيننا وإلى الله أشكو ، وستنبئك ابنتك بتضافر أمّتك عليّ ، وعلى هضمها حقّها فأحفها السؤال، واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلاً ، وستقول و يحكم الله وهو خير الحاكمين، والسلام عليكما يا رسول الله سلام مودّع لاسئم ولا قالٍ، فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين، والصبر أيمن وأجمل .

ولو لا غلبة المستولين علينا لجعلتُ المقام عند قبرك لزاماً، والتلبُّث عنده عكوفاً ،

ولأعولت إعوال الشكلي على جليل الرزية ، فبعين الله تدفن ابنتك سرّاً ، ويهتضم حقّها قهراً ، ويمنع إرثها جهراً ولم يطل منك العهد ، ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله \_ يا رسول الله \_ المشتكى ، وفيك \_ يا رسول الله \_ أجمل العزاء ، فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته» (١).

#### ١١ ـ محاولة نبش القبر:

أصبح الصباح من تلك الليلة فأقبل الناس ليشيّعوا جنازة الزهراء (ﷺ) فبلغهم الخبر أنّ عزيزة رسول الله (ﷺ) قد دفنت ليلاً وسراً .

وكان الإمام علي ( إلى البير من البقيع صور قبور سبعة أو أكثر ، وحيث إنّ البقيع كان في ذلك اليوم وإلى يومنا هذا مقبرة أهل المدينة ولهذا أقبل الناس إلى البقيع يبحثون عن قبر فاطمة ( الله الله عليهم الأمر ولم يعرفوا القبر الحقيقي لسيدة نساء العالمين ، فضج الناس ، ولام بعضهم بعضاً وقالوا: لن يخلف نبيكم إلّا بنتاً واحدة ، تموت و تدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليها ولا تعرفون قبرها ، فقال بعضهم : هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتى نخرجها فنصلى عليها .

فقال المقداد: قد دفنًا فاطمة ( البلار البارحة ، فالتفت عمر إلى أبي بكر فقال: ألم أقل لك إنهم سيفعلون ؟ قال العباس: إنّها أوصت أن لا تصلّيا عليها، فقال عمر: لا تتركون \_ يا بنى هاشم \_حسدكم القديم لنا أبداً ، إنّ هذه الضغائن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٩٣.

التي في صدوركم لن تذهب، والله لقد هممت أن أنبش قبرها فأصلي عليها(١).

وصل خبر محاولات القوم لنبش القبر إلى الإمام علي (學) فلبس القباء الأصفر الذي كان يلبسه في الحروب، وحمل سيفه ذا الفقار وقد احمرت عيناه ودرّت أوداجه من شدة الغضب، وقصد نحو البقيع.

سبقت الأخبار عليّاً إلى البقيع ، ونادى مناديهم : هذا عليّ بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه ، يقسم بالله لئن حُول من هذه القبور حجر ليطعن السيف في رقاب الآمرين، فقال رجل : ما لك يا أبا الحسن والله لننبشنّ قبرها ولنصلّين عليها؟ فضرب عليّ ( الله الله علي الله جوامع ثوب الرجل وهـزّه ثم ضرب به الأرض، وقال له : « يابن السوداء أمّا حقي فقد تركته مخافة أن يرتدّ الناس عن دينهم ، وأمّا قبر فاطمة فوالذي نفس عليّ بيده لئن رُمتَ وأصحابك شيئاً من ذلك لأسقين الأرض من دمائكم » .

فقال أبو بكر : يا أبا الحسن بحقّ رسول الله وبحقّ فاطمة إلّا خلّيت عنه ، فإنّا غير فاعلين شيئاً تكرهه . فخلي عنه وتفرق الناس (٢) .

#### ١٢ ـ تأريخ شهادتها (ﷺ):

لاشك أنّ وفاة الزهراء (على) كانت في السنة الحادية عشرة من الهجرة ، لأنّ النبيّ (عَلَيْكُ ) حجّ حجّة الوداع في السنة العاشرة ، وتوفّي في أوائل السنة الحادية عشرة ، واتّفق المؤرّخون علىٰ أنّ السيّدة فاطمة (على ) قد عاشت بعد أبيها أقلّ من سنة ، علماً بأنّها كانت في ريعان شبابها كما كانت في أتمّ الصحة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٤٣ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة للطبري: ٤٦ ـ ٤٧.

في حياة أبيها ، نعم اختلفوا في يوم وشهر وفاتها اختلافاً شديداً .

فقد روي أنّها عاشت بعد النبيّ (ﷺ) ستة أشهر . وقيل : خمسة و تسعين يوماً أو أقلّ من ذلك .

فعن الإمام الصادق (عليه): «أنها قبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه ، سنة إحدى عشرة من الهجرة»(١).

وعن الإمام الباقر (燈): « وتوفّيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً ».

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري : وقبض النبيّ ولها يومئذ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر (٢) .

قال أبو الفرج الإصفهاني: وكانت وفاة فاطمة الزهراء (عليه) بعد وفاة النبيّ (عَلَيْهُ) بمدّة يختلف في مبلغها، فالمكثر يقول ستة أشهر ، والمقلّ يقول أربعين يوماً ، إلّا أنّ الثابت في ذلك ما روي عن الإمام الباقر (عليه) أنّها توفيت بعد النبيّ بثلاثة أشهر (٣).

وهكذا انتهت حياتها الزاخرة بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة ، فالسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيةً ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>١) دلائل الامامة ، للطبرى : ص ٤٥ وكشف الغمة : ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب : ٢ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) راجع كشف الغمة: ١٢٨.

# الفييل كُلْقَالِثُ

#### تراث الزهراء (ﷺ)

« لقد أحصى المسلمون الأوائل على الرسول جميع أقواله وأفعاله ومن هؤلاء انتقلت سنة الرسول ( الله الله الطبقة الثانية وغيرها من الطبقات » (١٠) . ولا شك « أنّ أكثرهم وعياً لأقواله وأفعاله من الطبقة الأولى أولئك الذين كانوا على صلة به في أكثر الأوقات وفي مختلف المناسبات » (٢) .

وعلى هذا الأساس لا بدّ وأن يكون للصحابة الأوائل دور في هذه الناحية أبرز من أولئك الذين دخلوا الإسلام في السنين الأخيرة من حياته كأبي هريرة وغيره ممّن امتلأت مجاميع الحديث بمرويّاتهم وأصبحوا من أوسع المصادر لها في حين أنّ صلاتهم بالرسول (ﷺ) كانت محدودة للغاية ... لذلك كان موقف الباحثين من مرويّاتهم مشوباً بالحذر ، وفي الوقت ذاته لا يستبعد أحد على الذين لازموه منذ بعثته إلى أن اختاره الله اليه أن يرووا عنه آلاف الروايات وبخاصة إذا كانوا من المقرّبين إليه كعليّ (ﷺ) وغيره من الصحابة الأبرار في حين أنّ مجاميع السنة لم ترو عنهم إلّا القليل القليل بالقياس لما روته عن غيرهم في السنين الثلاث الأخيرة من حياته (٣).

<sup>(</sup>١ و ٢ و ٣) سيرة الأئمة الاثني عشر: ١ / ٩٦.

«كما يجب أن لا نستبعد ما ترويه المصادر الشيعية عن مصحف فاطمة، ذلك الكتاب الذي ورد ذكره على لسان الأئمة من أهل البيت (學)(١)؛ لأنّ الزهراء لم تفارق أباها طيلة حياتها ، وكانت ترعاه وتتولّى خدمته وتسمع أحاديثه وأخباره وخطبه بنحوٍ لم يتوفّر لغيرها من الناس إذا استثنينا ابن عمّها عليّاً (學) (٢).

وبعد هذا ألا تستغرب حينما تسمع ما يقوله الحافظ السيوطي من أنّ جميع ما روته فاطمة رضي الله عنها من الحديث لا يبلغ عشرة أحاديث، وما يقوله الحافظ البدخشاني من أنّ كلّ ما روي عنها ثمانية عشر حديثاً (٣) ؟!. مع أنّا نعلم أنّ المروي عن عائشة ما يفوق الألفين وهي لم تعاشر رسول الله (ﷺ) إلّا بعد الهجرة بما يقلّ عن عشر سنوات، بينما عاشت الزهراء مع أبيها على أقلّ الروايات ثمانية عشر عاماً وعلى أكثرها ثمانية وعشرين عاماً!.

وقال الأستاذ توفيق أبو علم عن هذه النقطة بالذات: « أخذت الزهراء عن أبيها الكثير من الأحاديث بما تسمعه منه أو ماكان يأمر بكتابته لها، وقد أخذ عنها ابناها الحسن والحسين وأبوهما عليّ وحفيدتها فاطمة بنت الحسين مرسلاً وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وسلمى أم رافع رضي الله عنهم، وقد ساعدها على ذلك أنّها ألمّت بكثير من علوم القرآن وإحاطتها بأمور من الشرائع السابقة، وكانت تعرف القراءة والكتابة، ولقد فطمها الله بالعلم، وكان أبوها رسول الله (عَيَّالُهُ) يستكتب لها الصحف التي تسترشد بها في أمر دينها وتبصّرها بأمور دنياها، فالسيّدة فاطمة من أهل بيت اتقوا الله وعلّمهم الله) (٤).

<sup>(</sup>١) وهم أدرىٰ بما في البيت .

 <sup>(</sup>٢) سيرة الأئمة الاثنى عشر: ١/٩٦.

<sup>(</sup>٣) عن الثغور الباسمة في حياة سيّدتنا فاطمة ، للسيوطي: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) ولنعم هذا الاقتباس من قوله تعالى : ﴿ واتقوا الله ويُعلّمكم الله ﴾ راجع ( أهل البيت ) لتوفيق أبو علم: ص١٢٨ ـ ١٢٩.

#### مصحف فأطمة (ﷺ)

لقد كانت الزهراء ربيبة العلم والتقىٰ وكان حظّها منهما وفيراً ، ويدلّنا على شيء من ذلك بعض ما أثر عنها من الأحاديث التي روتها عن رسول الله على شيء من ذلك بعض ما أثر عنها من الأحاديث التي روتها عن رسول الله على بالمباشرة في الأحكام والآداب والأخلاق وفضائل أهل البيت (عين وقد جُمع في ما سُميّ بـ « مسند فاطمة الزهراء » لعدّة مؤلفين، أولهم السيوطي المتوفّى عام ( ٩٩١ هـ)، والثاني للسيّد حسين شيخ الإسلامي التويسركاني، وقد جمع فيه ( ٢٦٠) حديثاً مما نُقل عن الزهراء عن رسول الله (عين أو مما يرتبط بها صلوات الله عليها مع رسول الله (عين )، والثالث للشيخ عزيز الله العطاردي، والرابع للشيخ أحمد الرحماني الهمداني حيث جمع في كتابه «فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفىٰ» حوالي (٨٤) حديثاً ممّا نُقل عنها في كتب الخاصة والعامة .

ومن هنا نعود إلى ماكتبه السيّد هاشم معروف الحسني عن مصحف فاطمة الذي تشير الروايات اليه وتفصح فيها عن سعة علوم الزهراء وفضلها عند الله ورسوله وأهل بيته، قال رضوان الله عليه: « فليس بغريب ـ والحال هذه ـ أن تكون السيّدة فاطمة (على) قد جمعت قسماً ممّا سمعته منه ومن زوجها في التشريع والأخلاق والآداب وما سيحدث في مستقبل الزمان من الأحداث والتقلبات، وقد ورث الأئمة من أبنائها في جملة ما ورثوه عنها هذا الكتاب واحداً بعد واحد »(١).

<sup>(</sup>١) سيرة الأئمة الإثني عشر: ١ / ٩٦ ـ ٩٧.

#### نماذج مختارة من مسند فاطمة (س)

#### ١ \_اهتمامها بالعلم وتدوين السنة:

إنّ علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدّهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلّة من نورٍ، ثمّ ينادي منادي ربّنا عزّوجلّ : أيّها الكافلون لأيتام آل محمّد (عَيْلُ ) الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الّذين هم أثمّتهم ، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الّذين كفلتموهم ونعشتموهم ، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا ، فيخلعون على كلّ واحدٍ من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتّى إنّ فيهم - يعني في الأيتام -من يخلع عليه مائة ألف خلعة ، وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلّم منهم ، ثمّ إنّ الله تعالى يقول : أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين لأيتام حتّى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها لهم ، فيتمّ لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ، ويضاعف لهم ، وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها لهم، يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها لهم، يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها لهم، فيتمّ لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ، ويضاعف لهم ، وكذلك من يليهم ممّن خلع فيتم لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ، ويضاعف لهم ، وكذلك من يليهم ممّن خلع فيتم لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ، ويضاعف لهم ، وكذلك من يليهم ممّن خلع فيتم لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ، ويضاعف لهم ، وكذلك من يليهم ممّن خلع

#### على من يليهم.

وقالت فاطمة (ﷺ): يا أمة الله إنّ سلكة من تلك الخلع لأفضل ممّا طلعت عليه الشمس ألف ألف مرّة وما فضل فإنّه مشوب بالتنغيص والكدر (١).

٢ عن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى فاطمة (الله) فقال : يا ابنة رسول الله هل ترك رسول الله عندك شيئاً تطرفينيه ؟ فقالت : « يا جارية هات تلك الحريرة»، فطلبتها فلم تجدها، فقالت : «ويحك أطلبيها فإنها تعدل عندي حسناً وحسيناً»، فطلبتها فإذا هي قد قممتها في قمامتها أن ، فإذا فيها : قال محمّد النبي : «ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت ، إنّ الله يحبُّ الخيّر الحليم المتعقّف ، ويبغض الفاحش الضنين السنّال الملحف ، إنّ الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنّة ، وإنّ الفحش من البذاء ، والبذاء في النار» (٣).

#### ٢\_التعريف بأهل البيت ( ﷺ):

ا \_ وعنها سلام الله عليها: أنَّ رسول الله (ﷺ) قال لها: أما ترضين أنّي زوَّجتك أوَّل المسلمين إسلاماً ، وأعظمهم علماً ؟ فإنّك سيِّدة نساء العالمين كما سادت مريم نساء قومها (٤).

٢ ـ عن يزيد عن عبد الملك النفليِّ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : دخلت على فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) ، قال : فبدأتني بالسلام ، قال : وقالت : قال

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢ / ٣. ونعشه: رفعه.

<sup>(</sup>٢) القيامة \_ بالضمّ \_: الكناسة .

<sup>(</sup>٣) دلائل الإمامة: ١.

<sup>(</sup>٤) « أسنى المطالب » للعلّامة الوصّابيّ اليمنيّ ، مخطوط .

أبي وهو ذاحيٌّ : من سلَّم عليَّ وعليك ثلاثة أيّام فله الجنَّة . قلت لها : ذا في حياته وحياتك أو بعد موته وموتك ؟ قالت : في حياتنا وبعد وفاتنا (١) .

٣ - إِنَّ فاطمة رضي الله عنها قالت: أتيت النبيَّ (ﷺ) فقلت: السّلام عليك يا أبة، فقال: وعليك السّلام يا بنيَّة، فقلت: والله ما أصبح يا نبيَّ الله في بيت عليّ حبّة طعام، ولا دخل بين شفتيه طعام منذ خمس، ولا أصبحت له ثاغية ولا راغية، ولا أصبح في بيته سفَّة ولا هفَّة (٢).

فقال النبيُّ (ﷺ) : ادني متي ، فدنوت ، فقال : أدخلي يدك بين ظهري وثوبي ، فإذا حجر بين كتفي النبيِّ (ﷺ) مربوط إلى صدره ، فصاحت فاطمة صيحة شديدة ، فقال لها : ما أوقدت في بيوت آل محمّد نار منذ شهر .

ثمّ قال (ﷺ) ورفع باب خيبر وهو ابن نيِّف وعشرين ، وكان لا يرفعه خمسون رجلاً.

فأشرق وجه فاطمة ، ثمّ أتت عليّاً فإذا البيت قد أنار بنور وجهها ، فقال لها : يا ابنة محمَّد ! لقد خرجت من عندي ووجهك على غير هذا الحال ؟ فقالت : إنَّ النبى النبيَّ (ﷺ) حدَّ ثنى بفضلك ، فما تمالكت حتّى جئتك (٣) .

٤ - عن أسماء بنت عميس ، عن فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) قالت : إنَّ رسول الله (ﷺ) أتاها يوماً فقال : أين ابناي - يعني حسناً وحسيناً -؟ قالت : قلت : أصبحنا وليس في بيتنا شيء يذوقه ذائق ، وإنّا لنحمد الله تعالى، فقال عليّ : أذهب بهما فبإني أتخوَّف أن يبكيا عليك وليس عندك شيء ، فذهب بهما إلى اليهوديِّ . فتوجَّه إليه

<sup>(</sup>١) « المناقب » لابن المغازليّ الشافعيّ : ص ٣٦٤، ومثله في « المناقب » لابن شهرآشوب: ٣ / ٣٦٥.

<sup>(</sup> ٢) الثاغية : الشاة . والراغية : البعير . والسفَّة : المأكول . والطُّفَّة : المشروب .

<sup>(</sup>٣) أهل البيت (المهميم) لتوفيق أبو علم: ١٣٠.

رسول الله (عَلَيُّ) فوجدهما يلعبان في مشربة بين أيديهما فضل من تمر، فقال: يا عليُّ ألا تقلب ابنيَّ - أي ترجعهما - قبل أن يشتدَّ الحرُّ عليهما ؟ قال: فقال عليٌّ : قد أصبحنا فليس في بيتنا شيء ، فلو جلست يا رسول الله حتى أجمع لفاطمة تمرات ، فجلس رسول الله (عَلَيُّ ) وهو ينزع لليهوديِّ كلَّ دلو بتمرة ، حتى اجتمع له شيء من تمر، وحمله رسول الله وعلى (۱) .

أخذت السيِّدة الزهراء عن أبيها الكثير من الأحاديث بما تسمعه منه ، أو ماكان يأمر بكتابته لها ، وقد أخذ عنها ابناها الحسن والحسين، وأبوهما عليٌّ ، وحفيدتها فاطمة بنت الحسين مرسلاً ، وعائشة وأمُّ سلمة وأنس بن مالك وسلمى أمّ رافع رضى الله عنهم (٢).

٥ ـ وعنها سلام الله عليها في حديث طويل ، قالت : يا رسول الله! إنَّ سلمان تعجَّب من لباسي ، فو الَّذي بعثك بالحقِّ ما لي ولعليَّ منذ خمس سنين إلّا مَسك كبش نعلف عليها بالنهار بعيرنا ، فإذاكان اللّيل افترشناه ، وإنَّ مرفقتنا لَمِن أدم حشوها ليف ، فقال النبيّ (عَيِّلُيُّ) : يا سلمان إنَّ ابنتي لفي الخيل السوابق (٣) .

٦ ـ عن زينب ابنة عليّ ، عن فاطمة بنت رسول الله (عَيَّالُهُ) قالت : قال رسول الله (عَيَّالُهُ) الله (عَيَّالُهُ) لعلى (عَلِيْهُ) : أما إنّك يا على وشيعتك في الجنّة (٤) .

٧ عن فاطمة بنت رسول الله أنّها دخلت على رسول الله (ﷺ) فبسط ثوباً وقال لها: اجلس عليه ، ثمّ دخل الحسين فقال له: اجلس معهما ، ثمّ دخل عليّ فقال له: اجلس معهم ، ثمّ أخذ بمجامع الثوب فضمّه علينا

<sup>(</sup>١) أهل البيت لتوفيق ابو علم : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) عوالم المعارف: ١١ / ١٣٠. والمسك بالفتح فالسكون: الجلد، الأدم أيضاً: الجلد. والمرفقة: المتّكاة والخدّة.

<sup>(</sup>٤) دلائل الإمامة : ٢ و ٣، ومثله في احقاق الحق : ٧ / ٣٠٧، وينابيع المودَّة : ٢٥٧.

ثمّ قال : اللّهمّ هم متي وأنا منهم ، اللّهمّ ارض عنهم كما أنّي عنهم راض  $^{(1)}$  .

٨ ـ عن فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) قالت : قال لي رسول الله (ﷺ): ألا أَبُشِكُ إِنَّا أَرَاد الله أَن يتحف زوجة وليَّه في الجنَّة بعث إليك تبعثين إليها من حليّك (٢).

9 ـ عن عليّ بن موسى الرضا ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عليّ ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن فاطمة بنت رسول الله ( عَلَيْهُ ) : أنّ النبيّ ( عَلَيْهُ ) قال : من كنت وليّه فعليّ وليّه ، ومن كنت إمامه فعليّ إمامه (٣٠) .

الحسين الرضوي ، عن فاطمه بنت محمد الرضوي ، عن فاطمة بنت إبراهيم الرضوي ، عن فاطمة بنت إبراهيم الرضوي ، عن فاطمة بنت الحسن الرضوي ، عن فاطمة بنت محمد الرضوي ، عن فاطمة بنت الحسن الموسوي ، عن فاطمة بنت الحسن الموسوي ، عن فاطمة بنت عبدالله العلوي ، عن فاطمة بنت محمد بن الحسيني ، عن فاطمة بنت محمد بن الحسيني ، عن فاطمة بنت أحمد بن موسى المبرقع ، عن فاطمة بنت الإمام أبي الحسن الرضا (學) ، فاطمة بنت موسى المبرقع ، عن فاطمة بنت المام أبي الحسن الرضا (學) ، عن فاطمة بنت موسى بن جعفر (學) ، عن فاطمة بنت الصادق جعفر بن محمد (學) ، عن فاطمة بنت أمير العابدين (學) ، عن فاطمة بنت أبي عبدالله الحسين (學) ، عن زينب بنت أمير المؤمنين (學) ، عن فاطمة بنت رسول الحسين (學) ، قالت :

<sup>(</sup>١ و ٢) دلائل الإمامة : ٢ و ٣، وح ٣٤ قد تقدّم في الفصل السابق تحت الرقم ١٦ من طريق العامّة . (٣) مسند الإمام الرضا : ١ / ١٣٣.

قال رسول الله (عَيَّالَيُّ): « ألا من مات على حبّ آل محمّد مات شهيداً »(١).

المعلى ا

قال عمّار : فخرج أمير المؤمنين (ﷺ) وخرجت بخروجه ، فولج على فاطمة (ﷺ) وولجت معه ، فقالت : كأنك رجعت إلى أبي (ﷺ) فأخبرته بما قلته لك ؟ قال : كان كذلك يا فاطمة ، فقالت : اعلم يا أبا الحسن أنَّ الله تعالى خلق نوري ، وكان يسبّح الله جلَّ جلاله ، ثمّ أودعه شجرة من شجر الجنّة فأضاءت فلمّا دخل أبي الجنّة أوحى الله تعالى إليه إلهاماً أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة وأدرها في لهواتك ؛ ففعل ، فأودعني الله سبحانه صُلب أبي (ﷺ) ، ثمّ أودعني خديجة بنت خويلد فوضعتني ، وأنا من ذلك النور ، أعلم ماكان وما يكون وما لم يكن . يا أبا الحسن المؤمن ينظر بنور الله تعالى (٢٠) .

١٢ ـ عن أبي الطفيل ، عن أبي ذرِّ (عليه) ، قال : سمعت فاطمة (عليه)

<sup>(</sup>١) عوالم المعارف ومستدركاتها: ٢١ / ٣٥٤\_ ٣٥٥، نقلاً عن « اللؤلؤة المثنية » للشيخ محمّد بن محمّد بن أحمد البيثق الداغستانيّ : ٢١٧، طبع مصر ، سنة ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) عوالم المعارف: ١١ / ٣٠٦.

تقول: «سألت أبي (ﷺ) عن قول الله تبارك وتعالى ﴿ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ (١) قال: هم الأئمَّة بعدي: عليِّ وسبطاي وتسعة من صلب الحسين، هم رجال الأعراف، لا يدخل الجنّة إلّا من يعرفهم ويعرفونه، ولا يدخل النار إلّا من أنكرهم وينكرونه، لا يُعرف الله إلّا بسبيل معرفتهم».

١٣ ـ عن سعد الساعديّ ، عن أبيه قال : سألت فاطمة صلوات الله عليها عن الأئمّة فقالت : سمعت رسول الله ( على الله عليها ) يقول : الأئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل (٢٠).

الجابر بن المحالية الأنصاريّ : إنَّ لي إليك حاجة فمتى يخفُّ عليك أن أخلو بك فاسألك عنها ؟ عبدالله الأنصاريّ : إنَّ لي إليك حاجة فمتى يخفُّ عليك أن أخلو بك فاسألك عنها ؟ فقال له جابر : في أيِّ الأوقات شئت ، فخلا به أبو جعفر (الله عنها أمّن أخبرتك به أنه أخبرتي عن اللّوح الذي رأيته في يد أمّي فاطمة بنت رسول الله (الله الله على أمّك فاطمة (الله في ذلك اللّوح مكتوباً . فقال جابر : أشهد بالله أنّي دخلت على أمّك فاطمة (الله في حياة رسول الله (الله أهنئها بولادة الحسين (الله في يدها لوحاً أخضر ظننت أنّه من زمرُّد ، ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة بنور الشمس ، فقلت لها : بأبي أنت وأميّ يا بنت رسول الله ما هذا اللّوح ؟ فقالت : هذا اللّوح فقلت لها : بأبي أنت وأميّ يا بنت رسول الله ما هذا اللّوح ؟ فقالت : هذا اللّوح من ولدي ، فأعطانيه أبي ليسرَّني بذلك .

قال جابر : فأعطتنيه أمّك فاطمة (عليه ) فقرأته وانتسخته . فقال له أبي (عَلَيْه ) : فهل لك يا جابر أن تعرضه عليّ ؟ فقال : نعم ، فمشى معه أبي (عَلَيْه )

<sup>(</sup>١) الأعراف (٧): ٤٦.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأثر: ١٩٣ ـ ٢٠٠.

حتى انتهى إلى منزل جابر فأخرج إلى أبي صحيفة من رقّ ، فقال : يا جابر انظر أنت في كتابك لأقرأه أنا عليك ، فنظر جابر في نسخته (١) فقرأه عليه أبي (ﷺ) فوالله ما خالف حرفٌ حرفاً ، قال جابر : فإنّي أشهد بالله أنّي هكذا رأيته في اللّوح مكتوباً :

### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمّد نوره وسفيره وحجابه ودليله ، نزل به الرُّوح الأمين من عند ربِّ العالمين ؛ عظَّم يا محمّد أسمائي واشكر نعمائي، ولا تجحد آلائي ، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا ، قاصم الجبّارين [ ومبير المتكبّرين ] ومذلُّ الظالمين وديّان يوم الدِّين ، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا ، فمن رجا غير فضلي ، أو خاف غير عدلي؛ عذَّبته عذاباً لا أعذ به أحداً من العالمين ، فإيّاي فاعبد وعلىً فتوكّل .

إنّي لم أبعث نبيّاً فأكملت أيّامه وانقضت مدَّته إلّا جعلت له وصيّاً ، وإنّي فضّلتك على الأنبياء وفضّلت وصيّك على الأوصياء ، وأكرمتك بشبليك بعده وبسبطيك الحسن والحسين ، وجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدَّة أبيه ، وجعلت حسيناً خازن وحيي ، وأكرمته بالشهادة ، وختمت له بالسعادة ، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة ، جعلت كلمتي التامّة معه ، والحجّة البالغة عنده ، بعترته أثيب وأعاقب، أوَّلهم عليٌّ سيّد العابدين، وزين أوليائي الماضين ؛ وابنه سميُّ جدِّه المحمود ، محمّد الباقر لعلمي والمعدن

<sup>(</sup>١) إنَّا كانت ملاقاة جابر مع أبي جعفر ( اللَّهِ الله بعد زيارة الأربعين في المدينة قطعاً وقد قيل إنّه في زيارة الأربعين مكفوف البصر فكيف يمكن معه قراءة النسخة ؟ ويمكن أن نقول: إنّا يكون عباه في آخر أيّام حياته فاشتبه على بعض من ترجمه فتوهّم عباه في الأربعين، سنة ٢٦، وهو خلاف ما نصّوا عليه من أنّه كفّ بصره آخر عمره. وما في « بشارة المصطفى » في خبر زيارته في الأربعين من قول عطيّة « قال: فألمسنيه ، فألمسته فخرَّ على القبر » لا يدلُّ على العمى ، ولعلّ من شدَّة الحزن وكثرة البكاء ابيضّت عيناه ، أو غمرتها العبرة في ذلك اليوم . ويؤيّده ما في هذا الخبر « ثمّ جال ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم . . . » .

لحكمتي ؛ سيهلك المرتابون في جعفر ، الرَّادُّ عليه كالرّادِّ عليَّ ، حقَّ القول منّي لأكرمنَّ مثوى جعفر ، ولأسرَّنَّه في أوليائه وأشياعه وأنصاره ؛ وانتحبت بعد موسى فتنة عمياء حِندِس (١)، لأنَّ خيط فرضي لا ينقطع ، وحجّتي لا تخفى ، وأنَّ أوليائي لا يشقون أبداً ؛ ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي ، ومن غيّر آية من كتابي فقد افترى عليَّ .

وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدَّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي ، [ألا] إنَّ المكذِّب بالثامن مكذِّب بكلِّ أوليائي ، وعليٌّ وليّي وناصري ، ومن أضع عليه أعباء النبوَّة وأمتحنه بالاضطلاع ، يقتله عفريت مستكبر ، يدفن بالمدينة الّتي بناها العبد الصالح ذو القرنين إلى جنب شرِّ خلقي ، حقَّ القول منّي لأقرَّنَّ عينه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده ، فهو وارث علمي ومعدن حكمتي وموضع سرِّي وحجّتي على خلقي جعلت الجنّة مثواه ، شفّعته في سبعين من أهل بيته كلّهم قد استوجبوا النار ، وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن ... (٢).

١٥ \_ قالت (ﷺ): أبوا هذه الأُمَّة محمَّد وعليٌّ يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما (٣).

١٦ ـ عن فاطمة ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما قال : قال رسول الله (ﷺ) : أيّما رجل صنع إلى رجل من ولدي صنيعة فلم يكافئه عليها ، فأنا المكافئ له عليها (٤) .

١٧ \_ حدَّثنا أحمد بن يحيى الأوديُّ ، حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد ،

<sup>(</sup>١) انتحب: تنفس شديداً. والجندِس: الشديد الظلمة.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة : ٣٠٨ ـ ٣١١ ط. طهران \_الآخوندي .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٩٦ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

حدثنا عبد الكريم أبو يعفور ، حدثنا جابر ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : حدَّثتني فاطمة ، قالت : قال لي رسول الله (ﷺ): زوجك أعلم الناس علماً وأوَّلهم سلماً ، وأفضلهم حلماً .

۱۸ \_ قالت (ﷺ): « واحمدوا الذي لعظمته ونوره يبتغي من في السماوات والأرض إليه الوسيلة ، ونحن وسيلته في خلقه ،ونحن خاصّته ومحل قُدسه ، ونحن حجّته في غيبه ، ونحن ورثة أنبيائه » (۱) .

ابن الحسين عن فاطمة الصغرى عن الحسين بن عليّ عن عليّ عن الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الصغرى عن الحسين بن عليّ عن فاطمة بنت محمّد (ﷺ) قالت: «خرج علينا رسول الله (ﷺ) فقال: إنَّ الله عزّوجلّ باهى بكم، فغفر لكم عامّة، وغفر لعليّ خاصَّة، وإنّي رسول الله إليكم غير هائب لقومي ومحاب لقرابتي، هذا جبرئيل (ﷺ) يخبرني: انَّ السّعيد كلَّ السعيد حقَّ السعيد من أحبَّ علياً في حياتي وبعد وفاتى» (٢).

٢٠ عن زينب بنت أبي رافع عن فاطمة بنت رسول الله (ﷺ) أنّها أتت رسول الله (ﷺ) أنّها أتت رسول الله الله إنّ رسول الله إنّ الحسن والحسين في مرضه الّذي توفّي فيه ، فقالت : «يا رسول الله إنّ هذين لم تورثهما شيئاً» فقال : «أمّا الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأمّا الحسين فله جرأتي وجودي» (٣).

٢١ \_ عن عليّ عن فاطمة ( الله الله علي الله علي الله ( عَلَيْ الله عليه عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت من الجنّة » ( ٤ ) .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ١٦ / ٢١١.

<sup>(</sup>٢) « أسنى المطالب » لشمس الدين الجزريّ: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أُسد الغابة: ٥ / ٤٦٧، ومناقب ابن شهر آشوب: ٣ / ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمّة: ١ / ٤٧٢.

YY \_ عن زيد بن عليّ بن الحسين عن عمَّته زينب بنت عليّ (學) عن فاطمة (學)، فناولته فاطمة (學)، فناولته إيّاه في خرقة صفراء، فرمى بها وأخذ خرقة بيضاء ولقه فيها ثمَّ قال: خذيه يا فاطمة، فإنّه إمام ابن إمام أبو الأئمّة التسعة، من صلبه أئمَّة أبرار، والتاسع قائمهم».

١٣٠ - عن سهل بن سعد الأنصاري قال: سألت فاطمة بنت رسول الله (عَلَيْهُ) عن الأَثْمَة فقالت: «كان رسول الله (عَلَيْهُ) يقول لعليّ (الله عليّ): يا عليّ؛ أنت الإمام والخليفة بعدي، وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضيت فابنك الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسين فابنه عليّ بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ فابنه محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ فابنه محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ أولى محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى عليّ فابنه الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا مضى الحسن فالقائم المهديّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفتح الله تعالى من أنفسهم، فإذا مضى الحسن فالقائم المهديّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مخذول من نصرهم، مخذول من خذلهم» (۱).

#### ٣ ـ مصادر التشريع الإسلامي وفلسفته واصوله:

ا ـ جاء في الخطبة المعروفة عنها قولها للصحابة حين اعترضت على أبي بكر بعد حادث السقيفة المرّ: «أنتم عِبادَ الله نصب أمرِه ونهيه، وحَمَلَة دينه

<sup>(</sup>١) راجع كفاية الأثر : ١٩٣ ـ ٢٠٠.

وَوَخِيهِ ، وأمناء الله على أنفسكم ، وبُلَغاؤه إلى الأمم ، زعيمُ حقٍ له فيكم، وعهدٌ قدّمه إليكم، وبقيّةٌ استخلفها عليكم ، كتاب الله الناطق ، والقرآن الصادق ، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، بيّنةً بصائره ، منكشفةً سرائره ، منجليةً ظواهره ، مغتبِطةً به أشياعُه ، قائداً إلى الرضوان اتباعه ، مؤدٍّ إلى النّجاة استماعُه ، بِه تُنال حججُ اللهِ المُنَوَّرَةُ، وعزائِمُهُ المُفَسَّرَةُ ، ومحارِمُه المحدِّرة ، وبيّناتُه الجالية ، وبراهيئه الكافية ، وفضائله المندوبة ، ورُخَصُه الموهوبة ، وشرائعهُ المكتوبة .

٢ ـ وقالت عن فلسفة التشريع في نفس الخطبة : «جعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر، والزكاة تزكيةً للنفس، ونماءً في الرزق، والصيّام تشيتاً للإخلاص، والحجَّ تشييداً للدين، والعدل: تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملّة، وإمامتنا أماناً من الفرقة، والجهادَ عِزّاً للإسلام، والصبّر معونةً على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة، وبرّ الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام مَنْسَأة في العمر ومنماة للعدد، والقصاص حقناً للدماء، والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة، وتوفية المكائيل والموازين تغييراً للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وترك السرقة إيجاباً للعفّة، وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبيّة».

٣ ـ وقالت عن بعض أصول التشريع : حدَّ ثنا أحمد بن يحيى الصوفيُّ، حدثنا عبد الرحمن بن ديس الملائيّ ، حدثنا بشير بن زياد الجزريُّ ، عن عبدالله بن حسن ، عن أمِّه فاطمة بنت الحسين ، عن فاطمة الكبرى قالت : قال النبيُّ (عَلَيُّ ): إذا مرض العبد أوحى الله إلى ملائكته أن ارفعوا عن عبدي القلم ما دام في وثاقى ، فإنّي أنا حبسته ، حتى أقبضه أو أُخلّي سبيله .

قـال : فـذكرت لبـعض ولده فـقال :كـان أبـي يـقول : أوحـى الله إلى ملائكته : اكتبوا لعبدي أجر ماكان يعمل فى صحَّته .

٤ ـ عـن عـليّ عـن فـاطمة رضـي الله عـنهما قـالت : «قـال لي رسـول الله (ﷺ): يا حبيبة أبيها كلَّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر» (١) .

٥ ـ عن سليمان بن أبي سليمان عن أمّه أمّ سليمان قالت : دخلت على عائشة زوج النبي (ﷺ) فسألتها عن لحوم الأضاحيّ ، فقالت : قدكان رسول الله(ﷺ) نهى عنها ، ثمَّ رخّص فيها .

قدم عليُّ بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها ، فقال : «أو لم ينه عنها رسول الله (ﷺ) ؟» فقالت : «إنَّه قد رخَّص فيها» . قالت : «فدخل عليٌّ على رسول الله (ﷺ) فسأله عن ذلك ، فقال له :كلها من ذي الحجَّة إلى ذي الحجَّة ") .

7 ـ عن سيّدة النساء فاطمة ابنة سيِّد الأنبياء صلوات الله عليهم أنّها سألت أباها محمّداً (ﷺ) فقالت : «يا أبتاه! ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء ؟» قال : «يا فاطمة من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة: ستّ منها في دار الدنيا ، وثلاث عند موته ، وثلاث في قبره ، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره .

أمّا اللّواتي تصيبه في دار الدّنيا: فالأولى يرفع الله البركة من عمره، ويرفع الله البركة من رزقه ، ويمحو الله عزّوجلّ سيماء الصالحين من وجهه ، وكلّ عمل يعمله لا يؤجر عليه ، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء ، والسادسة ليس له حظّ في دعاء الصالحين .

وأمّا اللواتي تصيبه عند موته : فأوَّاهنَّ أنّه يموت ذليلاً ، والثانية يـموت جـائعاً ، والثالثة يموت عطشاً ، فلو سقى من أنهار الدنيا لم يرو عطشه .

وأمّا اللواتي تصيبه في قبره : فأوَّلهنَّ يوكِّل الله به ملكاً يزعجه في قبره ، والثانية يضيّق عليه قبره ، والثالثة تكون الظلمة في قبره .

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة: ٣.

<sup>(</sup>٢) « أهل البيت » لتوفيق أبو علم : ١٢٩ ، ومسند أحمد : ٦ / ٢٨٣ .

وأمّا اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره: فأوَّلهنَّ أن يوكِّل الله بـه مـلكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثانية يحاسب حساباً شديداً، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكّيه وله عذاب أليم»(١).

#### ٤\_الاخلاق والآداب والسلوك:

ا ـ عن الحسين (﴿ )، عن أُمّه فاطمة رضي الله عنها ، قالت : قال لي رسول الله (ﷺ) : إيّاكِ والبخل فإنه شجرة في النار، وأغصانها في الدنيا، فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخله النار. وعليكِ بالسخاء، فإنَّ السخاء شجرة من شجر الجنّة ، أغصانها متدلّية إلى الأرض ، فمن أخذ منها غصناً قاده ذلك الغصن إلى الجنَّة (٢).

٢ ـ عن فاطمة البتول بنت رسول الله (عَلَيْ ) قالت : قال رسول الله (عَلَيْ ) :
شرار أمّتي الَّذين غُذوا بالنعيم ، الَّذين يأكلون ألوان الطعام ، ويلبسون ألوان الثياب ،
ويتشدَّقون في الكلام (٣) .

٣ عن فاطمة بنت الحسين ، عن جدّتها فاطمة الزهراء (ﷺ) قالت : كان رسول الله (ﷺ) إذا دخل المسجد صلّى على محمَّدٍ وسلَّم ، وقال : «اللّهمَّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك » . وإذا خرج صلّى على محمّد وسلّم ثمّ قال : «اللّهمّ اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك »(٤).

٤ \_ قالت (ﷺ) : البشر في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنّة ، والبشر في وجه

<sup>(</sup>١) سفينة البحار: ٢ / ٤٣.

<sup>(</sup>٢) « أهل البيت » لتوفيق أبو علم: ١٣٠ ـ ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٣١، وتشدَّق في الكلام: اتَّسع فيه من غير احتياط واحتراز.

<sup>(</sup>٤) أهل البيت لتوفيق أبو علم: ١٢٩ ـ ١٣١ . وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . وانتمى إليه فلان ، إذا ارتفع إليه في النسب .

المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب النار(١).

٥ ـ عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن فاطمة ابنة النبيّ (ﷺ) قالت : سمعت النبيّ (ﷺ) يقول : إِنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عزّوجل فيها خيراً إلّا أعطاه . قالت : فقلت : يا رسول الله أيُّ ساعة هي ؟ قال : إذا تدلّى نصف عين الشمس للغروب . قال : وكانت فاطمة تقول لغلامها: اسعد على السطح ، فإن رأيت نصف عين الشمس قد تدلّى للغروب فأعلمني حتّى أدعو (٢٠) .

٦ ـ قال ابن حمّاد الأنصاريُّ الدولابيُّ المتوفّى ١٣١٠: حدَّ ثنا أبو جعفر محمَّد بن عوف بن سفيان الطائيُّ الحمّصيُّ ، حدّ ثنا موسى بن أيُّوب النصيبيُّ ، حدِّ ثنا محمَّد بن شعيب ، عن صدقة مولى عبد الرحمن بن الوليد ، عن محمّد ابن عليّ بن حسين ، قال : خرجت أمشي مع جدّي حسين بن عليّ إلى أرضه ، فأدركنا النعمّان بن بشير على بغلة له فنزل عنها ، وقال لحسين : أركب أبا عبدالله ، فأبيٰ ، فلم يزل يقسم عليه حتّى قال : أما إنّك قد كلَّفتني ما أكره ، ولكن أحدِّ ثك حديثاً حدَّ ثتنيه أمّي فاطمة : إنَّ رسول الله (عَيَّالُهُ) قال : « الرجل أحقُّ بصدر الدابّة وفراشه والصلاة في بيته ، إلّا إماماً يجمع الناس » . فاركب أنت على صدر الدابّة و [ أرد فني خلفك ] .

فقال النعمان: صدقت فاطمة ، حدَّ ثني أبي ـ وها هو ذا حيِّ بالمدينة عن النبيّ (ﷺ) قال: إلّا أن يأذن، فلمّا حدّثه النعمان بهذا الحديث ركب حسين السرج، وركب النعمان خلفه (٣)

<sup>(</sup>١) « تفسير الإمام » : ٣٥٤، والمراد من الفقرة الثانية مداراة النواصب تقيَّةً منهم .

<sup>(</sup>٢) دلائل الإمامة: ٥.

<sup>(</sup>٣) فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفىٰ: ٣٠١ رواه عن الدولابي .

٧ ـ حدَّ ثنا أحمد بن يحيى الأوديُّ ، حدَّ ثنا جبارة بن مغلّس ، حدَّ ثنا عبيد بن الوسيم ، عن حسين بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بن حسن ، عن أبيها ، عن فاطمة بنت رسول الله ( عَلَيْلُهُ ) ، قالت : قال رسول الله ( عَلَيْلُهُ ) : لا يلومن إلّا نفسه من بات وفي يده غَمَر (١) .

٨ ـ حدّثنا أحمد بن يحيى الصوفيُّ ، حدّثنا عبد الرحمن بن دبيس ، حدّثنا بشير بن زياد ، عن عبدالله بن حسن ، عن أُمِّه ، عن فاطمة الكبرى (عليه) ، قالت : قال رسول الله (عليه عنه) : ما التقى جندان ظالمان إلّا تخلّى الله منهما ، فلم يبال أيُّهما غلب، وما التقى جندان ظالمان إلّاكانت الدائرة على أعتاهما .

٩ \_ وقالت (عليه) في وصف ما هو خير للنساء : «خير لهنَّ ألَّا يرين الرجال ولا يرونهنَّ» (٢).

الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ عن أمّه فاطمة بنت رسول الله (عَيَلُهُ) قالت : «لمّا نزلت على النبيِّ (عَيْلُهُ) ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ (٣)، قالت فاطمة : «فتهيّبت النبيِّ (عَيْلُهُ) أن أقول له : يا أبه ، فجعلت أقول له : يا رسول الله، فأقبل عليّ فقال لي : يا بنيّة لم تنزل فيك ولا أهلك من قبل ، أنت منّي وأنا منك ، وإنّما نزلت في أهل الجفاء والبذخ والكبر ، قولي : يا أبه ، فإنّه أحبُّ للقلب وأرضى للربِّ ثمّ قبّل النبيُّ (عَيْلُهُ) جبهتي ، مسحني بريقه ، فما احتجت إلى طيب بعده» (٤).

١١ \_ وقالت فاطمة (ﷺ): «من أصعد إلى الله خالص عبادته؛ أهبط الله إليه

<sup>(</sup>١) الغَمَر : الدَسَم . ١

<sup>(</sup>٢) خلية الأولياء: ٢ / ٤٠.

<sup>(</sup>٣) النور (٢٤) : ٦٣.

<sup>(</sup>٤) المناقب لابن شهر آشوب: ٣/٠٣٠.

أفضل مصلحته»(١).

۱۲ \_ عن ليث بن أبي سليم عن عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أمّه فاطمة ابنة رسول الله (ﷺ): «خياركم ألينكم مَناكِب، وأكرمهم لنسائهم» (٢).

١٣ \_ سأل رسول الله (عَيَّالُمُ) أصحابه عن المرأة ما هي ؟ قالوا : عورةٌ ، قال : فمتى تكون أدنى من ربِّها ؟ فلم يدروا ، فلمّا سمعت فاطمة (على ذلك قالت : «أن ما تكون من ربِّها أن تلزم قعر بيتها ، فقال رسول الله (عَيَّالُهُ) : «إنَّ فاطمة بضعة منّى» (٣) .

١٤ ـ وعنها سلام الله عليها في حديث طويل ، قالت : «يا رسول الله! إنَّ سلمان تعجَّب من لباسي ، فو الَّذي بعثك بالحقِّ ما لي ولعليّ منذ خمس سنين إلّا مَسك كبش نعلف عليه بالنهار بعيرنا ، فإذا كان اللّيل افترشناه ، وإنَّ مرفقتنا لَمِن أدم حشوها ليف ، فقال النبيّ (ﷺ): يا سلمان إنَّ ابنتى لفى الخيل السوابق» (٤).

الله (عَلَيُّ الله الله (عَلَيُّ الله الله على الله الله على الله الله (عَلَيْهُ) : «أ نَّ فاطمة بنت رسول الله (عَلَيْهُ) استأذن عليها أعمى فحجبته ، فقال لها النبيُّ (عَلَيْهُ) : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت : يما رسول الله إن لم يكن يراني فأنا أراه ، وهو يشمّ الربح، فقال النبيُّ (عَلَيْهُ) : أشهد أتك بضعة متى» (٥).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧١ / ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) فاطمة الزهراء عَلَيْكُلُ بهجة قلب المصطفىٰ: ١ / ٢٧٣، إلَّا أنَّ في بعض المصادر عن رسول الله عَلَيْكِيلُهُ.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٧ / ٩٢.

<sup>(</sup>٤) عوالم المعارف: ١١ / ١٣٠، المسك بالفتح فالسكون: الجلد، الأدم أيضاً: الجلد، والمرفقة: المتّكاة والمخدّة.

<sup>(</sup>٥) ملحقات إحقاق الحق : ١٠ / ٢٥٨.

ابن ميمون الواسطيّ ، حدَّثنا عبدالله بن الحسن بن عليّ الواسطيّ ، حدّثنا بشير ابن ميمون الواسطيّ ، حدَّثنا عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، قال : حدَّثني أمّي فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى بنت محمّد: إنّ رسول الله (ﷺ) كان يعوِّذ الحسن والحسين ويعلّمهما هؤلاء الكلمات كما يعلّمهما السورة من القرآن ، يقول : « أعوذ بكلمات الله التامّة من شرِّ كلِّ شيطان وهامَّة ، ومن كلِّ عين لامّة » (١٠).

افترشت فراشي للنوم ، فقال : يا فاطمة لا تنامي إلّا وقد عملت أربعة : ختمت القرآن ، وقد وجعلت الأنبياء شفعاء ك ، وأرضيت المؤمنين عن نفسك ، وحججت واعتمرت . قال هذا وأخذ في الصلاة ، فصبرت حتى أتم صلاته ، قلت : يا رسول الله إنّك أمرت بأربعة لا أقدر عليها في هذا الحال ! فتبسّم ( عَلَيْهُ ) [ وقال ] : إذا قرأت ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ثلاث مرّات فكأنّك ختمت القرآن ، وإذا صليت علي وعلى الأنبياء قبلي كُنّا شفعاء ك يوم القيامة ، وإذا استغفرت للمؤمنين رضوا كلّهم عنك ، وإذا قلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلّا الله والله أكبر ، فقد حججت واعتمرت » ( ٢ ) .

١٨ ـ في حديث طويل قالت (ﷺ) : «يا أبت فديتك ما الذي أبكاك ؟» فذكر لها ما نزل به جبرئيل من الآيتين المتقدِّمتين ﴿ وإنَّ جهنَّم لموعدهم أجمعين ۞ لها سبعة أبواب لكلِّ باب منهم جزء مقسوم ﴾ (٣) فسقطت فاطمة (ﷺ) على وجهها وهي تقول : «الويل ثمَّ الويل لمن دخل النار» (٤).

<sup>(</sup>١) الذَّرِّية الطاهرة ، لابن حمَّاد الأنصاريُّ الدولابيِّ : ١٤٩ ، ط . جامعة المدرسين بقم .

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأذكار: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحجر (١٥): ٤٤ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٨ / ٣٠٣.

### ٥ ـ الحكم والسياسة والتأريخ:

١ ـ والخطبتان اللتان نقلناهما عنها تفصحان عن بُعد نظرها وسعة أفقها فيما يخصّ: الثورة النبوية المباركة، ومستقبلها، والجاهلية التي سبقت البعثة المباركة، وما سيترتّب على انحراف القيادة الإسلامية عن مسارها الصحيح. فراجعهما و لاحظهما مرةً أُخرى بامعان.

٢ - إخبارات غيبية : عن فاطمة الصغرى بنت الحسين رضي الله عنهما، عن جدَّ تها فاطمة الكبرى بنت رسول الله (ﷺ) قالت : قال لي رسول الله (ﷺ) : يدفن من ولدي سبعة بشاطئ الفرات ، لم يبلغهم الأوّلون ، ولم يدركهم الآخرون (١).

٣-إسرار النبيّ لها صلوات الله عليهما عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي ، كأنّ مشيتها مشية رسول الله (عَيَلُهُ) فقال: مرحباً بابنتي؛ ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثمّ إنّه أسرّ إليها حديثاً ، فبكت ، فقلت لها: استخصّك رسول الله (عَيَلُهُ) حديثه ثمّ تبكين؟ ثمّ إنّه أسرّ إليها حديثاً فضحكت ، فقلت: ما وأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن! فسألتها عمّا قال ، فقالت: إنّه أسرّ إليّ فقال: إنّ رسول الله (عَيَلُهُ)؛ حتى إذا قبض النبيّ (عَيَلُهُ) سألتها ، فقالت: إنّه أسرّ إليّ فقال: إنّ جبرئيل (اللهُ) كان يعارضني بالقرآن في كلّ عام مرّةً ، وإنّه عارضني به العام مرّتين ، ولا أراه إلا قد حضر أجلي ، وإنك أوّل أهل بيتي لحوقاً بي ، ونعم السلف أنا لك ، فبكيت لذلك، ثمّ قال: ألا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة ـ أو نساء المؤمنين ـ ؟ (٢) قالت :

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨ / ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن الترديد من عائشة.

فضحكت لذلك<sup>(١)</sup>.

الله (ﷺ)؛ دعا ابنته فاطمة فسارتها، فبكت، ثمَّ سارتها فضحكت، فسألتها عن ذلك، فقالت: أمّا حين بكيت فإنّه أخبرني أنّه ميّت، فبكيت، ثمَّ أخبرني أنّي أوّل أهله لحوقاً به فضحكت (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد: ٦ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٨٣.

#### نماذج من أدعيتها

كانت (ﷺ) إذا جنّ الليل تقوم في محرابها صافّةً قدميها منقطعةً إلى ربّها مصليةً مناجيةً متهجدةً تدعو الله سبحانه بلسان الخائف الذليل المنقطع، وتقول في دعائها: «اللهمّ إنّي أسألك قوةً في عبادتك، وتبصّراً في كتابك، وفهماً في حكمك، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلاً، والصراط زائلاً ومحمّداً (ﷺ) عنا مولّياً ».

ومن دعائها أيضاً :

اللهم اجعل أول يومي هذا فلاحاً ، وأوسطه صلاحاً ، وأخره نجاحاً ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلنا ممن أناب إليك فقبلته ، وتوكّل عليك فكفيته ، وتضرّع إليك فرحمته» .

٢ ـ «اللهم إنّي اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، والعمل بما تحبّ وترضى ،
اللهم إنّي أسألك من قوتك لضعفنا، ومن غناك لفقرنا وفاقتنا، ومن حلمك وعلمك لجهلنا ،
اللهم صلً على محمد وآل محمد، وأعنّا على شكرك وذكرك وطاعتك وعبادتك يا أرحم الراحمين ».

#### ٣ ـ دعاء النور المعروف عنها:

«بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبّر الأمور، بسم الله الذي خلق النور، وأنزل النور على الطور، في كتاب مسطور، في رقّ منشور، بقدر مقدور، على نبيّ محبور، الحمد لله الذي هو بالعزّ مذكور، وبالفخر مشهور، وعلى السرّاء والضرّاء مشكور، وصلّى الله على سيدنا محمدٍ وآله الطاهرين» (١٠).

<sup>(</sup>١) بحار الانوار: ٤٣ / ٦٦.

## أدب السيّدة فأطمة الزهراء (ﷺ)

بالرغم من أنّ فاطمة (ﷺ) توقّيت ولها ثماني عشرة سنة فإنّ النصوص المؤرّخة تشير إلى أنّها مثل سائر المعصومين (ﷺ) عرقرت على إلقاء وتدوين ما يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية، وأنّها (ﷺ) في لقاءاتها مع العنصر النسوي كانت تتكفّل بالإجابة على أسئلتهن ، وأنّها بعامة أثر عنها من النصوص ما يفصح عن شخصيتها العلميّة والأدبيّة، ولعلّ النماذج التي نقلها المؤرّخون بالنسبة إلى النصوص الخطابية التي ارتجلتها تفصح بوضوح عن الطابع الأدبي المحكم في خطاباتها، فهناك خطبتان مأثورتان عن فاطمة (ﷺ) الوائحري فيما ارتجلتها بمحضر من النساء «بعد وفاة النبيّ ﷺ) » والأخرى ارتجلتها بمحضر من شخصيّات المهاجرين والأنصار ...(۱).

وقد ذكرنا نص الخطبتين بعد أحداث رحلة النبيّ (ﷺ)، وعلّق الدكتور البستاني على هذا النص الفني قائلاً: «لقد بدأت الخطبة بتمجيد الله تعالى وهو أسلوب قد اختطّه النبيّ وفصّله الإمام عليّ (ﷺ) حيث يلاحظ أنّ فاطمة (ﷺ) قد أفادت من جانب من النبيّ والإمام عليّ (ﷺ) أسلوبياً، واختطت منحىً فنياً خاصاً من جانب آخر، إنّها تسلسلت موضوعياً من الحمد، فالشكر، فالثناء على معطيات الله تعالى، ثم صفاته تعالى، ثم نبوّة أبيها فمعطيات ذلك، ثم اتجهت إلى الموضوع الرئيس وسردت قائمة بالمعطيات النفسية والعبادية، وهكذا وصلت بين النبوّة وبين معطياتها اجتماعياً، بين المقدمة وبين الموضوع، فجاءت الخطبة خاضعةً عمارياً لخطوط هندسية متواشجة فيما الموضوع، فجاءت الخطبة خاضعةً عمارياً لخطوط هندسية متواشجة فيما

<sup>(</sup>١) تأريخ الأدب العربي ( في ضوء المنهج الإسلامي ): ٢٥٧.

بينها، وأمّا الأدوات الفنية التي توكّأت عليها فتتمثّل في حشدٍ ملحوظ من العنصر (الصوري) وفي عناية ملحوظة بالعنصر الإيقاعي فضلاً عن العنصر اللفظي، من تقابل و تماثل و تتابع و تكرار و قسم  $\dots$  »(۱).

هذا عن النثر، وأمّا أدبها المنظوم فنذكر نماذج منه:

١ ـ لمّا دفن رسول الله ( عَلَيْنَا) أقبلت على أنس بن مالك فقالت : «يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحنوا على رسول الله (عَيَالَهُ) التراب ؟» ثمّ بكت ورثته قائلةً:

فالأرض من بعد النبق كئيبة أسطفاً عليه كثيرة الرجفان فليبكه شرق البلاد وغربها ولتببكه مضروكل يمان يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه صليك منزل القرآن

أغير آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران

ثمَّ أخذت قبضةً من تراب القبر فجعلتها على عينيها ووجهها، ثمَّ أنشأت تقول:

> مساذا عسلى من شمَّ تربة أحمد صــــبّت عـــليّ مــصائب لو أنّــها ٢ ـ وقالت أيضاً في رثائه (ﷺ):

أن لا يشم مدى الزمان غواليا صببت على الأيام عُدن لياليا(٢)

> قـل للمغيّب تحت أطباق الشرى صــــبَّت عـــلیَّ مـــصائب لو أَنَّــها قد كنتُ ذات حمِّي بطلِّ محمِّد فــــاليوم أخشـــع للــــذليل وأتّـــقى فـــاذا بكت قــمريّة فــي ليـلها

إن كسنت تسمع صرختى وندائيا صببت عسلى الأيسام صرن لساليا لا أخستشى ضيماً وكسان جسماليا ضيمى وأدفع ظسالمي بسردائيا شبجناً على غص بكيت صباحيا

<sup>(</sup>١) راجع للتفصيل ، تاريخ الأدب العربي : ٢٥٧ ـ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٦٥ \_ ١٦٥.

ولأجمعلن الدمع فيك وشاحيا فــــلأجعلنَّ الحــــزن بــــعدك مــونسى ماذا على من شمَّ تربة أحمد أن لا يشمَّ مدى الزمان غواليا(١) فاطمة (عليمًا) إلى سارية في المسجد وهي تقول وتخاطب النبي (عَيَّالِلهُ):

لما قبضيت وحالت دونك الترب(٢)

قد كان بعدك أنباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب إنَّا فيقدناك فيقد الأرض وابلَها واخترًّا قيومك لمَّا غبت وانقلبوا أبسدت رجسال لنسا فسحوى صسدورهم

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة : ١ / ٣٢٣، ط. بيروت.

<sup>(</sup>٢)كشف الغمة: ١١٥/٢، ط بيروت، وأعيان الشيعة: ١١٨/١، ط بيروت.

## الرواة والمحدّثون عن فاطهة الزهراء (ﷺ)

قلنا: إنّ الزهراء فاطمة (ﷺ)كانت ربيبة العلم والتُقيٰ، وعرفنا أنّ لها كتاباً يدعىٰ «المصحف » اختص به أهل البيت (ﷺ) وقدكانت معنيّة بنشر العلم وإنفاقه بالإضافة إلى اهتمامها بتربية أبنائها ومن خَدَمها في بيتهاكمُ أيمن وفضّة التي لم تكن تتكلم إلّا بالقرآن ( بما يقرب من عشرين سنة ) .

وممّا يدلنا على اهتمامها ببذل العلم كثرة الرواة عنها صلوات الله عليها وإليك قائمة بأسمائهم:

١ ـ ابن أبي مليكة .

٢ ـ أبو أيوب الأنصاري.

٣ ـ أبو سعيد الخدري.

٤ ـ أبو هريرة .

٥ \_ أسماء بنت عميس.

٦ ـ أم كلثوم .

٧ ـ بشير بن زيد .

٨ ـ جابر بن عبدالله الأنصاري.

٩ ـ الحسن بن على ( الله الله على ) .

١٠ ـ الحسين بن على (ﷺ).

١١ ـ الحكم بن أبي نعيم.

۱۲ ـ ربعی بن خراش .

۱۳ ـ زينب بنت أبي رافع .

١٤ ـ زينب بنت على (علا).

١٥ ـ سلمان الفارسي.

١٦ ـ سهل بن سعد الأنصاري .

۱۷ ـ شبيب بن أبي رافع .

١٨ ـ العباس بن عبد المطلب.

١٩ ـ عبدالله بن الحسن.

٢٠ ـ عبدالله بن العباس.

٢١ ـ عبدالله بن مسعود .

٢٢ ـ على بن أبي طالب (عليلا).

٢٣ ـ على بن الحسين (الله ).

٢٤ ـ عوانة بن الحكم.

٢٥ ـ فاطمة بنت الحسين ( ﷺ).

٢٦ \_ القاسم بن أبي سعيد الخدري .

٢٧ ـ هارون بن خارجة .

۲۸ ـ هشام بن محمد .

۲۹ ـ يزيد بن عبد الملك<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع للتفصيل: مسند فاطمة الزهراء (عَلِيْكُا) للشيخ عزيز الله العطاردي: ٥٩٠ ـ ٦٠٢.

# الفهرس التفصيلي

| فهرس اجمالي ٥                                  |
|------------------------------------------------|
| مقدمة المجمع                                   |
| الباب الاوّل                                   |
| الفصل الأول: الزهراء (ﷺ) في سطور               |
| الفصل الثاني: انطباعات عن شخصيّة الزهراء (ﷺ)٢١ |
| الزهراء (ﷺ) في آيات الذكر الحكيم               |
| ١ ـ الزهراء (ﷺ)كو ثر الرسالة ٢٢                |
| ۲ _الزهراء (ﷺ) في سورة الدهر٢                  |
| ٣_الزهراء (ﷺ) في آية التطهير٢٤                 |
| ٤ _مودة الزهراء (ﷺ) أجر الرسالة                |
| ٥ ـ الزهراء (ﷺ) في آية المباهلة٢٦              |
| الزهراء (ﷺ) عند سيد المرسلين٢٨                 |
| الزهراء (ﷺ) عند الأثمة والصحابة والمؤرخين٣٠    |
| الفصل الثالث: مظاهر من شخصيّة الزهراء (ﷺ)      |
| ١ _علمها ومعرفتها                              |
| ۲ _مكارم أخلاقها                               |
| ٣_جودها وايثارها٨٣                             |
| ٤ _ايمانها و تعبدها لله                        |
| ٥ ـ حنة ها و شفقتها ٥                          |

| ٦ ـ جهادها المتواصل                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بباب الثاني:                                                                                                                       |
| الفصل الأول: نشأة الزهراء فاطمة(ﷺ)                                                                                                 |
| ١ _شخصية السيّدة خديجة « أم فاطمة » (ﷺ) ٤٩                                                                                         |
| نشاطها التجاري                                                                                                                     |
| ٢ ــزواج النبيّ (ﷺ) بخديجة٢٥                                                                                                       |
| مكانة خديجة (رض) لدىٰ النبيّ (ﷺ) ٥٤                                                                                                |
| ٣_الأمر الإلهي في خلق فاطمة (ﷺ)٥٦                                                                                                  |
| ٤ _اُنس خديجة بفاطمة ٥٨                                                                                                            |
| ٥ ـ فاطمة الوليدة                                                                                                                  |
| ٦- تأريخ الولادة                                                                                                                   |
| الفصل الثاني : مراحل حياة الزهراء (ﷺ)                                                                                              |
| الفصل الثالث: الزهراء(ﷺ) مع أبيها(ﷺ)                                                                                               |
| فاطمة في مرحلة الطفولة                                                                                                             |
| ١ ـ فاطمة (ﷺ) في شِعب أبي طالب١                                                                                                    |
| ٢ ـ وفاة السيّدة خديجة وعام الحزن                                                                                                  |
| ٣_فاطمة الممتحنة                                                                                                                   |
| فاطمة(ﷺ) مع أبيها حتى بيت الزوجيّة ٧٧                                                                                              |
| ١ ـ هجر تها الي المدينة ٧٧                                                                                                         |
| ۲_محاولات خطبتها۲                                                                                                                  |
| ٣ ـ علي ( الله على الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٤ _ أمر زواجها من السماء                                                                                                           |

| ٥ _خطبة العقد                                           |
|---------------------------------------------------------|
| ٦_مهرها وجهازها١٨                                       |
| ٧_مقدمات الزفاف ووليمة العرس ٨٢                         |
| ٨_مراسم ليلة الزفاف٨                                    |
| ٩ ـ زيارة النبتي للزهراء في صبيحة عرسها                 |
| ۱۰ ـ تأريخ الزواج                                       |
| مميّزات زواج الزهراء (ﷺ) بعلي (ﷺ)                       |
| فاطمة(ﷺ) من الزواج الى وفاة الرسول (ﷺ)                  |
| ١ ـ الزهراء (ﷺ) في بيت الزوجية١٠                        |
| أ _إدارة شؤون البيت والحياة الشاقة ٩٣                   |
| ب ـ طيب معاشر تها للإمام علي (ﷺ)                        |
| ج ـ فاطمة (ﷺ) في دور الأُم                              |
| ٢ ـ الزهراء (ﷺ) مع النبيّ (ﷺ) في تثبيت دعائم الدولة ١٠١ |
| أ ـ الزهراء(ﷺ) قبل فتح مكة                              |
| ب_الزهراء(ﷺ) في فتح مكة                                 |
| ٣_حجة الوداع والأيام الاخيرة                            |
| ٤ ـ وصايا الرسول (ﷺ) في ساعة الوداع                     |
| لباب الثالث :                                           |
| الفصل الأول : الزهراء(ﷺ) بعد أبيها(ﷺ)                   |
| ١ ـ حدث السقيفة                                         |
| ٢ ـ نتائج السقيفة ٢                                     |
| خيارات السلطة الحاكمة                                   |

| انتزاع القوّة المالية للإمام عليّ (ﷺ)١٢٧                      |
|---------------------------------------------------------------|
| مواجهة معارضة الإمام (ۓ)                                      |
| الخطوات العملية الأُخرى لمواجهة آل محمد (عَيَّا الله المعلية) |
| ٣_فدك بين النبتي (ﷺ) والزهراء (ﷺ) ١٣١                         |
| ٤ _اغتصاب فدك                                                 |
| ٥ ـ خطبة الزهراء في مسجد النبيّ (ﷺ) ١٣٥                       |
| ردّ فعل الخليفة على خطاب الزهراء (ﷺ) ١٤٧                      |
| دفاع أم سلمة عن حقّ الزهراء (ﷺ)د                              |
| شكواها الى الإمام على (ﷺ)                                     |
| ٦- إعلان المقاطعة                                             |
| المعنىٰ الرمزي والسياسي لفدك١٥١                               |
| ٧-خيارات الإمام عليّ (ﷺ) تجاه الوضع الجديد ١٥٤                |
| ٨-الهجوم علىٰ دار الزّهراء (ﷺ)٨                               |
| ٩ _المواجهة مع الزهراء (ﷺ) ١٦٥                                |
| كلامها في حقُّ الإمامة وظلامة أهل البيت (ﷺ) ١٦٦               |
| ١٠ ـ السيّدة فاطمة (ﷺ) في أيامها الأخيرة١٦٨                   |
| الفصل الثاني : مرض الزهراء(ﷺ) واستشهادها ١٧٣ .                |
| ١ ـ فاطمة (ﷺ) علىٰ فراش المرض ١٧٣                             |
| ٢ ـ عيادة النساء للسيّدة فاطمة (ﷺ)٢                           |
| ٣-خطبتها الثانية                                              |
| ٤ ـ عيادة أبي بكر وعمر بن الخطاب للزهراء (ﷺ) ١٨١              |
| ٥ ـ الساعات الأخيرة قيل الرحيل                                |

| هراء (ﷺ) للإمام علي (ﷺ)              | ٦ ـ وصيّة الز     |
|--------------------------------------|-------------------|
| ر أُحدث في الإسلام                   | ٧_أول نعش         |
| بمرها الأخيرة                        | ٨_لحظات ء         |
| شييع والدفن ١٨٧                      | ٩_مراسم التن      |
| إمام علي (ۓ) للزهراء (ﷺ)             |                   |
| نبش القبر                            | ١١_محاولة         |
| غهادتها (ﷺ)                          |                   |
| ث الزهراء (ﷺ)                        | لفصل الثالث: ترا، |
| مة (ﷺ)                               | مصحف فاط          |
| ة من مسند فاطمة (ﷺ) ١٩٦              | نماذج مختار       |
| مها بالعلم و تدوين السنّة١٩٦         | ۱_اهتماه          |
| ف بأهل البيت (過程) ١٩٧                | ٢ _التعريا        |
| ر التشريع الإسلامي وفلسفته واصوله٢٠٦ | ۳_مصادر           |
| ق والآداب والسلوك                    | ٤_الأخلا          |
| ، والسياسة والتاريخ ٢١٤              | ه _الحكم          |
| عيتها                                | نماذج من أد       |
| فاطمة الزهراء (ﷺ) ۲۱۷                | أدب السيدة        |
| دّثون عن فاطمة الزهراء (ﷺ)٢٢٠        |                   |
| صلی                                  |                   |